



#### Princeton University Library ...

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

DUE AUG 21'95







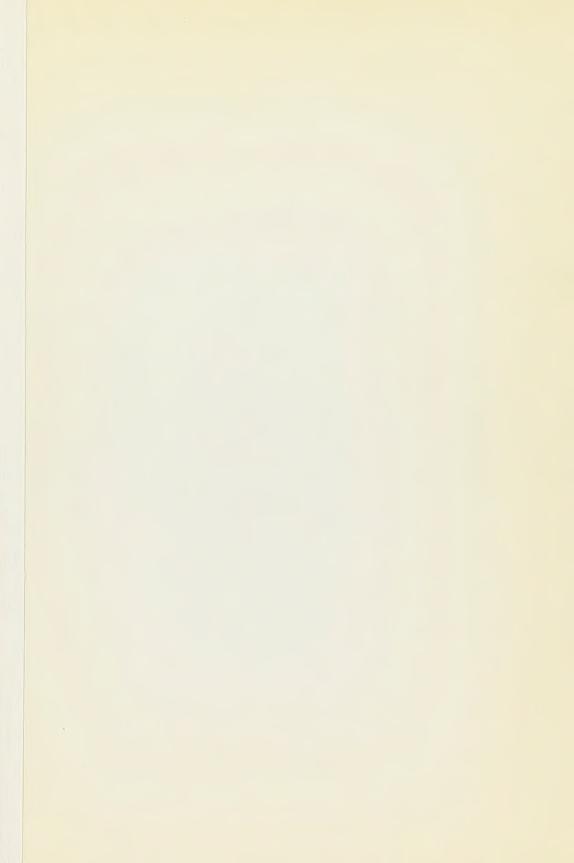





كَالِكَ مَقْتَالِلُوا مِلْ الْمَالِلُولُ مُعْنِينًا اللَّمَا الْمِلْ الْمُعْنِينَا اللَّهُ الْمُعْنِينَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْ

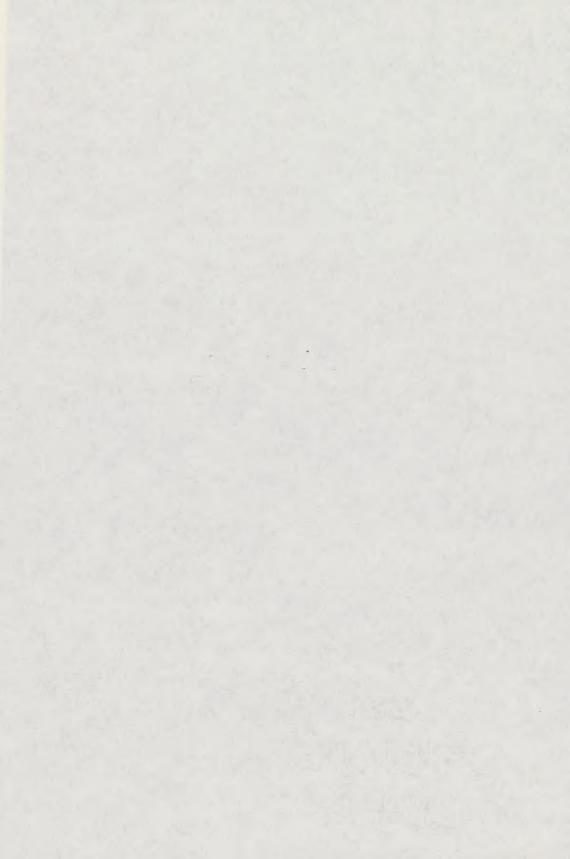

Ibn Abi a - Danja

من نفائس التَّراث الإسلامي في القرن الثالث

المالية المالية

مِقْتَالِلُوا مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

عَلَى الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال

تاليف

الن بالرعبراله بن محبر عبيراللعروف بابن الأي اللينيا ٢٠٨ ـ ٢٠٨

جاهبيق (النيخ بجابة) والحائمة

مجمع إحياء الثقافة الأسلامية مؤسّسة الطّبع والنّشر التابعة لوزارة الثّقافة والارشاد الاسلامي

2271 a way of the same .3638 1990

227/1 .364 1991

حقوق الطّبع محفوظة للنّاشر

الطبعة الأولى ١١٤١١هـ ٥١٩٩٠م





رواية أبي علي الحسين بن صفوان البرذعي رواية أبي الحسين المبارك عبدالجبّار بن أحمد بن القاسم سهاع أبي بكر عبدالملك بن أحمد الألكيكزي قراءة حسين بن أحمد بن محمّد بن عمر الأنصاري قراءة محمّد بن أحمد الشيرازي الخلادي



بر المعرى العماء برضور كا حاوده عر حصر بر والعارع مرارطالب لمرج ماصلوه العي معول مواکد لک (ذ ابند که دخیلان مصربه الد هما صدیه و و هب فانزی بزالناح علما حرح مزالسی عرعلیه بال مسعقه ابزالنباح دالمعا و المدالا حرومالو امانزی به با ديه يزحله وفال الطوه فعام فالدارعلا صريه عال الحرزافا علم هدا هر حاله ي عيدالله عال حي عبدالله بزبونس بزبكة مالدى أبى على بزاي قاطمه العور فالده شار مزير حطله عالد لما عانت اللبلد الى احب فنها على رحد الله الماه بزالباح حرطلع الغريودنه بالطوه و هو مصطبح مشاقل معال الماسه بودنه بالملوه صدر في المالمن عام على

الالبرالمستيزه منهد الله بزاى بيرقال الالمستيز بزصفوان البرد وإما والدابو بعد مزا والمرابع العبر عن المدين المستعبل ملدا والبرعن ابل

### بسم الله الرحمٰ الرحيم

#### مقدّمة

في بيان ترجمة موجزة للمؤلّف وراوي كتاب مقتل أميرالمؤمنين عنه رفي إشارة إجمالية إلى ما منيت به تأليفات ابن أبي الدنيا عامّةً و كتاب مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام خاصّةً فنقول:

أمّا راوي هذا الكتاب عن مؤلّفه فهو الحافظ الحسين بن صفوان البرذعي المتوفّى سنة: (٣٤٠).

والرجل قد وثّقه الخطيب في ترجمته تحت الرقم: (٤١١٩) من تاريخ بغداد: ج ٨ ص ٥٤ قال:

الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم أبو عليّ البرذعي سمع محمد بن الفرج الأزرق و محمد بن شدّاد المسمعي و أبا العبّاس البرتي و جعفر بن أبي عثمان الطيالسي و طبقتهم.

وروىٰ عن أبي بكر[عبدالله بن محمد] ابن أبي الدنيا مصنفاته.

حدّث عنه محمد بن عبدالله بن أخي ميمي و أبو عبدالله ابن دوست.

وحدّثنا عنه أبوالحسين ابن بشران و كان صدوقاً.

حدّثني عبيدالله بن أبي الفتح عن طلحة بن محمدبن جعفر أنّ الحسين بن صفوان البرذعي مات في سنة أربعين و ثلاث مائة.

و ذكر أبوالحسن بن الفرات - فياقرأت بخطه أنّه مات في عشي يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من شعبان و دفن يوم الأحد.

و قال الذهبي في ذيل الرقم: (٨٢٢) من كتاب تذكرة الحفّاظ: ج ٣ ص

و فيها [أي في السنة: (٣٤٠)] مات راوي تصانيف ابن أبي الدنما أبو عليّ الحسين بن صفوان البرذعي.

و أمّا المؤلّف فهو عبدلله بن محمدبن عبيد بن سفيان بن قيس أبوبكر القرشي المولود سنة: (۲۰۸) والمتوفّى سنة: (۲۸۱).

و قد عقد له ترجمة جماعة كثيرة في كتبهم ولكن نكتني هاهنا بما أورده الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب: ج ٦ ص ١٢، قال:

عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن فيس القرشي الأموي مولاهم أبوبكر ابن أبي الدنيا البغدادي الخافظ صاحب التصانيف المشهورة و مؤدّب أولاد الخلفاء.

روى عن أبيه و أحمد بن إبراهيم الموصلي و أحمد بن أبي إبراهيم الدورقي و علي بن الجعد و إبراهيم بن المنذر الحزامي و خلف بن هشام البزّار و زهيربن حرب و عبدالله بن عون الحزاز و سريج بن يونس و سعيد بن سليمان الواسطي و كامل بن طلحة الجحدري و منصور بن أبي مزاحم و أبي عبيدالقاسم بن سلام و أبي الأحوص محمد بن حيّان البغوي و محمد بن سعد كاتب الواقدي و داو ود بن رشيد والحسن بن حمّاد سجّادة والبخاري و أبي داو ود السجستاني و خلق كثير

روىٰ عنه ابن ماجة [القزويني] في [كتاب] التفسير و إبراهيم بن الجنيد و هو من أقرانه والحارث بن أبي أسامة و هو من شيوخه و عبدالرحمان بن أبي حاتم و أبو على ابن خزيمة و أبوالعباس ابن عقدة و عبد بن إسماعيل بن بريه الهاشمي و أبو بشرالدولابي و محمد بن خلف و وكيع و أبوجعفر بن البختري و أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي خلف و أبو سهل ابن زياد القطانم و محمد بن يحيى بن سليمان المروزي و أبوبكر أحمد بن مروان الدينوري و أبوعلي الحسين بن صفوان البرذعي و أبوالحسن أحمد أبسن عمد بن عمر النيسابوري و على بن الفرج بن أبي روح العكبري وأبوبكر التجادو أبوبكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي و جماعة.

<sup>(</sup>١)وقد ذكره أيضاً الخطيب البغدادي في ترجمة والد المصنّف محمدبن عبيد تحت الرقم: «٨٧٨» من تاريخ بغداد: ج ٢ ص ٣٠٠ قال: [وروى] عنه ابنه أبوبكر أحاديث مستقيمة...

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وسئل أبي عنه فقال: صدوق.

و قال صالح بن محمد: صدوق و كان يختلف معنا إلا أنّه كان يسمع من انسان يقال له: محمد بن إسحاق بلخي و كان يضع للكلام إسناداً و كان كذّابا روى أحاديث من ذات نفسه مناكير.

وقال إبراهيم الحربي: رحم الله ابن أبي الدنيا كنّا نمضي إلى عفّان نسمع منه فنرى ابن أبي الدنيا جالساً مع محمد بن الحسين البرجلاني يكتب عنه و يدع عفّان.

وقال إسماغيل بن إسحاق القاضي: رحم الله أبابكر مات معه علم كثير. قال ابن المنادي و غيره: مات سنة إحدى و ثمانين و مائتين في جمادى الأول.

[و] قال الخطيب [في ترجمته من تاريخ بغداد: ج ١٠، ص ٨٩]: وبلغني أنَّ مولده سنة: (٢٠٨).

و من أراد المزيد فعليه بما أورده الخطيب في ترجمته تحت الرقم: (٥٢٠٩) من تاريخ بغداد: ج ٢٠، ص ٨٩ و ما أورده الذهبي في ترجمة الرجل تحت الرقم: (٦٩٩) من كتاب تذكرة الحفّاظ: ج ٢٠.ص ٦٧٧.

وليلاحظ أيضاً ما أورده في ترجمته صاحب عبقات الانوار في حديث الثقلين منه: ج ١، ص ٢٠٠٢ ط إصبهان.

ثمّ إنّ كلّ ألمعيّ منصف يراجع تصانيف ابن أبي الدنيا أو بلغه قدر وافر مما أودعه ابن أبي الدنيا في كتبه يتجلّى له أنّ الرجل من نوادر الشخصيّات في القرون السالفة من حيث سعة المعلومات و جنوحه إلى الحقائق و تدوينها في الوثائق و من جهة بخوعه إلى المعنوية على الرغم من كونه من موالي بني أميّة و انخراطه في تأديب أولاد أمراء بني العبّاس مع وضوح توغّل هذين الصنفين على الاغلب في الشهوات والإعراض عن المعنويات فترى الرجل مع أنّه من مؤدّبي أولاد الخلفاء و يعيش في هوامش مائدتهم لايقتصر في أخذ المعلومات على خصوص الحريزيين بل يأخذ المعلومات عن كلّ موثوق ولولم يكن على نزعته.

وتراه يكثر في تأليفاته من درج أحاديث أميرا لمؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السلام مع كف الحريزيين عنه أو تقليلهم من ذكر الرواية عن أميرالمؤمنين!

وتراه يؤلّف كتاب الزهد وكتاب اليقين وكتاب القناعة وكتاب الصبرو كتاب الفرج بعد الشدّة وكتاب ذمّ الملاهي و...ومع أنّه جليس أولاد المترفين و أنيس طغاة العبّاسيين و عديد في موالي الأمويين و أكثر هؤلاء كانوا معرضين عن هذه الأمور متمركزين على اللهو والتغنّي و أصناف الفسق والفجور.

و ترى الرجل يفرد بالتأليف مقتل الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و مقتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين عليه السلام ! والأمويون والعباسيون خلفاً عن سلف كانوا مهتمين على إخفاء هذه الأمور و صرف الناس عن التنبه لها ستراً لعدوان من سن لهم ظلم أهل البيت و اغتصاب حقوقهم و خوفاً من تراجع الناس إلى الحق و قيامهم على قمع الظالمين و اجتثاث عروق الغاصبين الذين أسسوا دعائم الظلم والجور و عدلوا بالناس عن الصراط المستقيم.

و مما ذكر و عشرات من أمثاله ينكشف أنّ الرجل منصف و له عناية بالحق والحقيقة و بما أنّ أكثرالناس في جميع الطبقات والأعصارذووحميّاتطائفيّة و نزعات جاهليّة غير معتنين بالمنصفين و يكون إقبالهم و معاضدتهم مقصورة على العلماء الذين يكونون على نزعة الجهّال والأميّيّن و يعدّون من دعاة أمراء الجور والظالمين من أجل هذه الأمور يصبح المنصف بين المجتمع غريباً و نبوغه و معاليه مهجوراً و منسيّاً.

و هذا هوالسرّ في انزواء كتب ابن أبي الدنيا عن الإنتشار والظهور بين المجتمع مع احتوائها بالحقائق واشتِمالها على النوادر واللطائف الّتي لا تستغني عنها الحضارة الإنسانية بل هي في حاجة ملحّة إليها.

ومع هذا فإنّ أكثر كتب هذا الرجل العظنيم لا تزال مخطوطة و معفولاً عنها و ما فيها من المطالب المزيّفة التي تكون من اللوازم العادية لتأليف إنسان غير معصوم لا يكون —ولا ينبغي أن يكون— من موجبات اختفاء هذه الكتب إذ مثلها مثل جميع اللباب الدنيوية الملفوفة بالقشور أو الثمار المقترنة بالأشواك أو الحبوب النافعة المختلطة

<sup>(</sup>١) والكتباب كمان موجوداً عند ابن الجوزي وأدرج أحاديت منه في كتابه: «الرّدّ على المتعصّب العنيد» ص ٣٥ طبيروت. ول نعلم بعد ذلك أين استقرّ به النّوى !

بالضارة منها التي لا يمكن الإستفادة منها —أو يقل الإنتفاع بها — بلا تصفية و تجزئة و هكذا شأن الكتب فببركة التعليق و إلقاء ضوء العلم على مطالبها أو تجريد حقائقها و تهذيبها عن الأباطيل ينتفع من الحقائق الموجودة فيها و يتجنب الدخائل والدسائس المذكورة فيها.

مع أنّه لو كانت هذه الأمور من علل اختفاء هذه الكتب و عدم انتشارها كان ينبغي أن لا ينشر كتاب غير كتب الوحي أو ما اقتبسه معصوم منها و من البديهي أنّه ليس الأمر كذلك لأنّا نرى كتباً كثيرةً منشورة أباطيلها أضعاف ما في كتب ابن أبي الدنيا فإذاً علّة انزواء هذه الكتب و عدم نشرها بين المجتمع شيء آخر.

ومن جملة عظام كتب ابن أبي الدنيا و فخام تأليفاته التي تشتمل على حقائق كثيرة مع صغر الحجم و قلّة الأحاديث هو كتاب مقتل الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و قد وجدنا قبل عشرين سنة من هذا التاريخ نسخةً من هذا الدرّائمين منقوصة الأوّل ضمن مجموعة مرقة برقم: (٩٥) في المكتبة الظاهرية في الدرّائمين منقوصة الأوّل ضمن مجموعة كتاب التوكّل على الله من تأليف ابن أبي الدنيا أيضاً فكتبته بيدي ولكن بسبب نقصه تريّثنا عن نشره ترقباً للحصول على نسخة كاملة منه و بعد مضيّ مدة طويلة على عدم عثورنا على النسخة الكاملة استخرنا الله تعالى و بادرنا إلى نشر النسخة الموجودة بعد تحقيقها والتعليق عليها سباقاً على النسخة الكاملة من الكتاب خاصة والسعي وراء نشر المعارف عامة فإنّه قريب من النسخة الكاملة من الكتاب خاصة والسعي وراء نشر المعارف عامة فإنّه قريب من راجيه و مجيب دعوة داعيه.

وليعلم أنّه قد أفرد أيضاً جماعة مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام بالتأليف ولكن الاضطهاد المحقّين و شوكة المبطلين والظالمين قد ذهبت تلك التصانيف عن صفحة الوجود و ربّما بعضها لايزال موجودا تحت الأنقاض وفي خبايا و زوايا المكاتب كاملا أو منقوصاً ولكن لم تلمسه يد حميم ولا خطر في بال أليف ولا خلد أنيس كي يفكر في إحيائه أو بهتم في إنقاذه من التلف و يجعله في متناول الطالبين والباحثين عن الحق والحقيقة.

ولنذكر نموذجاً منها ممّا اطلعنا عليه عفوياً في أثناء بحثنا عن غيره

والتحقيق عن أمور أخر فنقول:

أول من علمنابأنّه أفردمقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقيد التأليف هو الأصبغ بن نباتة الحنظلي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الحاضر بالكوفة عند وقوع الفاجعة العظمى استشهاد الإمام أمير المؤمنين بسيف أشقى الآخرين أجمعين ابن ملجم.

والأصبغ هذا كان من شرطة الخميس و من خواص أصحاب عليّ عليه السلام و قد كان دخل على أميرالمؤمنين بعد ما ضربه اللعنن ابن ملجم وسأل منه أسئلةً وتكلّم معه تكلّم الخليل مع حليله عندالوداع والفراق و حمل منه أسراراً.

و هو مترجم في فهرس النجاشي والطوسي و رجال الطوسي و تهذيب التهذيب وغيرها.

الثاني ممن علمنا بأنّه قد أفرد بالتأليف مقتل الإمام اميرالمؤمنين عليه السلام هو أبو عبدالله جابربن يزيد الجعني من أصحاب الإمام محمدبن علي بن الحسين عليهم السلام المتوفّى سنة: «١٢٨» المترجم في كتاب تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٤٧ و قد ترجمه غيره أيضاً.

الثالث ممن أفرد بالتأليف مقتل أميرالمؤمنين هوالمؤرّخ الشهير والأخباري الوثيق الخبير أبو محنف لوط بن يحيى الأزدي المتوفّى قبل العام «١٧٠» الهجري كما في ترجمته من كتاب لسان الميزان: ج ٤ ص ٤٩٢.

الرابع ممّن اظلعنا على إفراده بالذكر والتأليف مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام هو هشام بن محمدبن السائب الكلبي المتوفّى سنة: «٢٠٦» صاحب التأليفات الكثيرة النافعة البالغ عددها مأتي تاليف.

الخامس ممن ألّف مستقلاً مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام هو أبو عبدالله محمد بن زكريًا بن دينار الغلاّبي البصري المتوفّى بعد العام «٢٨٠» كما في ترجمته من كتاب لسان الميزان: ج ٥ ص ١٦٨، و كما في فهرس النجاشي.

السادس ممن أفرد بالتأليف مقتل أمبر إلمؤمنين عليه السلام هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي رحمه الله صاحب الكتب القيمة المتوفّي سنة: «٢٨٣» المترجم في فهرس النجاشي والطوسي و كتاب أخبار إصبهان وغيرها وقد أورد أحاديث من

مقدمة المحقّق \_\_\_\_\_\_ ١٧

هذاالكتاب السيّد ابن طاووس في كتابه فرحة الغريّ عن نسخة كتِبت سنة: «٣٥٥».

السابع ممن أفرد بالتصنيف مقتل الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام هو غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي البصري من ساكني الكوفة كما في فهرس الشيخ الطوسي.

الثامن ممن أفرد بالتأليف مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام هو عبدالعزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي المتوفّى سنة: «٣٣٢».

هذا مما اطلعنا عليه عفوياً من غير بذل الجهود عليه استقلالاً في من ألّف و أفرد مقتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

و أمّا ما ألّفه العلّماء المتأخّرون بعد القرن الرابع إلى عصر ناهذا فكثير جداً و على وسع الباحثين والمثقفين البحث عن ذلك و لا سيّما ما كتبه القدماء ثمّ العناية بتحقيقه ثمّ نشره فإنّ في ذلك رضى الرحمان و تعضيد أهداف أوليائه و قد أشار شيخنا الرازي رفع الله مقامه في عنوان «مقتل» من كتابه القيّم الذريعة: ج ٢٢ ص ص حولها إلى بعض. ما صنّف في ذلك.

هذا نبذ مما أردنا و أحببنا ذكره في هذه المقدّمة و آخر دعوانا: أن الحمدلله رَبّ العالمين.

محمد باقر المحمودي



# [بسم الله الرحمن الرحيم ذكر سبب شهادة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه ]

[من الواضحات الأوليّة لكلّ متحنّك في فنّ التاريخ أنّ الإمام عليّ بن أبي طالب قد استهدف للقتل مراراً وصار هدفاً للشهادة في طول حياته لا سيّما ليلة هجرة النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من داره وإيوائه إلى الغار ثمّ إلى المدينة الطيّبة.

و بعد ليلة المبيت و خروج علي مع الفواطم إلى النبي قد تأكّدت عزيمة جمع من الكفّار على قتله عندما لحقوه بالطريق وقالوا له: ارجع بالنسوة و حالوا بينه و بين النسوة كي يرجعو هنَّ فشدَّ عليهم و قتل أحدهم و هو يقول:

خلوا سبيل الجاهد الجاهد أليت لا أعبد غير الواحد

ثم بعد حرب بدر و قتل علي عليه السلام بيده قريباً من نصف القتلي في ذلك اليوم من صناديد الكفّار تقوّت وتأكّدت عزائم الكفّار على قتله أكثر فأكثر.

ثم في حرب «أحد» لمّا فرّ المسلمون إلاّ عدد قليل منهم و واسا عليّ عليه السلام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه و فرّق الكفّار المحدقين بالنبيّ و قتل رؤساء هم اشتدّت نوايا الكفّار و عزمهم على قتل عليّ بآكد ما يتصوّر فكان يغري بعضهم بعضاً على قتله والفتك به كما يدلّ على ذلك ما رواه جماعة عن أسيد بن أبي أياس أنّه كان يحضّ المشركين على قتله و ينشد:

هذا ابن فاطمة الذي أفناكم ذبحاً وقتلة قعصة لم يذبح

<sup>(</sup>١) من هنا إلى الحديث رقم واحد الاتي، صفحات زيادة منا، لترميم النقص الموجود في النسخة.

أفناكم قعصاً وضرباً يفتري بالسيف يعمل حدّه لم يصفح أعطوه خرجاً واتقوا بمضيعة فعل الذليل وبيعة لم تربح

و هكذا كان يزداد بغض الكفّار لعليّ و همّهم على قتله يوماً بعد يوم و كلّما يتجذد للنبيّ غزوٌ و لعليّ نكايةٌ في الكفّار كان يزداد حقدهم و همّهم في اغتيال عليّ والفتك به فكانوا مراقبين لعليّ من الداخل والخارج.

و كان الأمر على هذا المنهاج في طُول أيّام الحلفاء كما تكشف عن ذلك أبيات أميرالمؤمنين عليه السلام المعروفة المستفيضة:

تلكم قريش تمنّاني لتقتلني فلا وربك ما برّوا ولا ظفروا فنإن بقيت فرهن ذمّتي لهم بذات روقين لا يعفولها أثرا

ئم بعد انقضاء أيّام الحلفاء و مبايعة النّاس أميرالمؤمنين على الخلافة قد أضاء الصبح لكلّ ذي عين بأنّ كثيراً من المسلمين قد مكروا به و عزموا على قتله فجمعوا الحشود وأعدوا لقتله العِدّة والعُدّة بعدما بايعوه طوعاً و رغبةً و هؤلاء هم الناكثون.

ئم تلاهم القاسطون و هم معاوية و أهل الشام و من شايعهم على قتال على عليه السلام.

و عند محاربة القاسطين عليّاً زيدت في مناوئي عليّ فرقة ثالثة و هم المارقون الخوارج و هؤلاء أكثرهم كانوا من عبّاد أهل الكوفة والبصرة و من قرّاء القرآن ولكن لم يكونوا علي بصيرة في علم القرآن و كان غاية جهدهم الإكثار من تلاوة القرآن والمداومة على الأذكار والأوراد و كانوا مع عليّ عليه السلام مجدين في قتال أعدائه ولكن عندما رفع معاوية و جنده المصاحف على الرماح حديدةً و خديعةً في صباح ليلة الهرير و دعوا عليّاً و عسكره إلى تحكيم القرآن والرضا والتسليم لحكم القرآن و أبى عليهم عليّ عليه السلام لعلمه بأن القوم لايريدون حكم القرآن بحسب الواقع وانها لجأوا إلى ذلك لينجوا من المهلكة

<sup>(</sup>١) وأنفظر الحمديث الاخمير من الجنزء (١٦) من أمالي الطوسي. ورواه بعضهم «بذات ودقين».

فعند ذلك أصر هؤلاء الحمقى على علي كي يقبل هذه الدعوي ويصالح معاوية على تحكيم القرآن وهددوا علياً على رفضه ذلك بالقتل أو تسليمه إلى معاوية أو الإنفراج عنه كي يقتله أهل الشام.

و من أجل إصرار هؤلاء الجهّال على نزعتهم حدث اختلاف شديد و تضارب في الرأي في جندالإمام أميرالمؤمنين عليه السلام حتّى كادوا أن

ىتقاتلوا.

و من أجل ذلك اضطر الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى قبول الصلح و تحكيم القرآن تحت شروط و قيود تبطل خديعة معاوية و مكره فكتبوا كتاب الصلح و أمضاه رؤساء الفريقين و وقعوا عليه فعند ذلك انتبه المغفّلون من القرّاء بأنّهم خُدِعوافيا أصرّوا عليه أوّلاً فجاؤا إلى عليّ وألحّوا عليه أن يعود إلى محاربة معاوية فأبى عليهم عليّ عليه السلام و قال لهم: ويلكم إنّ الله أمر بالوفاء بالعهد مع المشركين فكيف ينقض عهده مع هؤلاء وهم مسلمون؟! و قال لهم جهاراً: إنّه لا يرجع عن عهده مع الناكثين إلا أن يخونوا هم العهد أو تنتهي مدّة المعاهدة من غير وفاق على حكم القرآن.

فحينئذٍ كفّره الخوارج و كفّروا كلّ من رضي بتحكيم القرآن و لم يتب منه وفارقه بعضهم في نفس المعركة.

و لمّا انفصل أميرالمؤمنين من معركة صفّين راجعاً إلى الكوفة لم يدخلوا معه الكوفة و عسكروا بموضع يقال له: الحروراء و عزموا على أن يدعوا علياً مجدّداً إلى الرجوع عن العهد و نقضه كي يذهبوا معه ثانياً إلى حرب معاوية و إلا سيحاربونه و يقتلونه.

و جرى بين أميرالمؤمنين و بينهم رسل و رسائل و محاجّات كثيرة في خلالها رجع بعضهم عن نزعته و وقف آخرون متردّدين و بقي أكثرهم علي لجاجهم و عنادهم و سعوا في الأرض بالفساد و قتلوا الأبرياء و أهلكوا الحرث والنسل و نابذوا علياً بالحرب و خرجوا إلى موضع يقال له:النهروان معلنين الحرب.

فخرج إليهم عليّ عليه السلام بالجنود و احتجّ عليهم و خطبهم و طلب منهم الرجوع إليه كي يذهب بهم إلى حرب معاوية من أجل أنّ الحكمين لم يتّفقا وخانا مَا أُخذ عليها من الحكم بالقرآن والتجنّب عن متابعة الهوى.

فلم يلتفت الخوارج إلى احتجاج عليّ و شدّوا على أصحابه و قتلوا منهم أفراداً.

فعند ذلك تُبّت أميرالمؤمنين أصحابه و حرّضهم على قتال الخوارج و بشّرهم بما وعدالله تعالي لمن يقتل هؤلاء الأشقياء و أخبرهم بأنّه لايقتل منهم إلاّ دون عشرة و أنّه لا ينجوا من الخوارج إلاّ دون عشرة ١

ثمّ شدّ عليه السلام بأصحابه على المارقين فقضوا عليهم عدا من فرّ منهم من المعركة و هم دون العشرة وعدا المجروحين منهم فإنّه عليه السلام دفعهم إلى عشائرهم كي يداووهم.

و بعد وقعة النهروان والقضاء على رؤوس الخوارج خدت شوكتهم فعندئذٍ غير الباقون من الخوارج و من على نزعتهم مجرى المناوئة و عزموا على الفتك والإغتيال.

فها نحن نذكر بعض ما جرى على أميرالمؤمنين عليه السلام من ناحية

<sup>(</sup>١)كما ذكره أبو عمر ابن عبد البرّ في أوائل ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة: ج ٣ ص ٥٥ قال:

ثمّ خرجت عليه الخوارج وكفّروه وكلّ من كان معه إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام وقالوا له: حكّمت الرجال في دين الله والله تعالى يقول: «إن الحكم الآلله» ثمّ اجتمعوا وشقّوا عصاالمسلمين ونصبوا راية الخلاف وسفكوا الدماء وقطعوا السبل.

فخرج إليهم [أميرالمؤمنين] بمن معه ورام مراجعتهم فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان واستأصل جمهورهم ولم ينج إلا اليسير منهم.

فانتدب له من بقاياهم عبدالرحمانبن ملجم قيل: التجويي وقيل: السكوني وقيل: الحميري. قال الزبير: تجوب رجل من حمير كان أصاب دماً في قومه فلجأ إلى مراد فقال لهم: جئت إليكم أجوب البلاد. فقيل له: أنت تجوب. فسمّي به فهو اليوم في مراد وهم رهط عبدالرحمان بن ملجم المرادي ثمّ التجويي وأصله من حمير ولم يختلفوا أنّه حليف لمراد وعداده فيهم وكان فاتكاً ملعوناً...

الخوارج قبيل شهادته ونسوق كيفية إقدام أشتي البرية ابن ملجم على اغتياله والفتك به برواية ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى . ]



## [مؤآمرة أشقى البريّة والخلق ابن ملجم وأشقّاءه على اغتيال أميرالمؤمنين عليه السلام ورئيسي القاسطين]

[قال ابن سعدا: قالوا: انتدب ثلاثة نفر من الخوارج [وهم] عبدالرحمان بن ملجم المراهي ــو هو من حمير و عداده في مراد وهو حليف بني جبلة من كندة ــ والبرك بن عبدالله التميمي و عمروبن بكير التميمى فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: عليّ بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان و عمروبن العاص ويريحن العباد منهم فقال عبدالرحمان بن ملجم: أنا لكم بعليّ بن أبي طالب. وقال البرك: أنا لكم بمعاوية. وقال عمروبن بكير: أنا أكفيكم عمروبن العاص.

فتعاهدوا على ذلك و تعاقدوا و تواثقوا [على أن] لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي سمّي [له] و يتوجّه إليه حتّى يقتله أو يموت دونه.

فاتّعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من شهر رمضان تم توجّه كلّ رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبه.

فقدم عبدالرحمان بن ملجم الكوفة فلتي أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريد و كان يزورهم و يزورونه فزار يوماً نفراً من تيم الرباب فرآى امرأةً منهم يقال لها: قطام بنت شجنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد في ترجمة أمير المؤمنين في الطبقة الأولى من طبقات البدريين من كتاب الطبقات الكبرى ج٣ ص ٣٥٠-٣٨.

بن تيم الرباب ــوكان علي قتل أباها وأخاها يوم النهروان ــ فأعجبته فخطبها فقال: لا تسأليني شيئاً إلاّ أعطيتك. فقال: لا تسأليني شيئاً إلاّ أعطيتك. فقالت: ثلاثة آلاف و قتل علي بن أبي طالب. فقال: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلاّ قتل عليّ بن أبي طالب و قد آتيناك ما سألت.

و لقي عبدالرحمان بن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ما يريد و دعاه إلى أن يكون معه فأجابه إلى ذلك.

و بات عبدالرحمان بن ملجم تلك الليلة التي عزم فيها أن يقتل عليّاً في صبيحتها يناجي الأشعث بن قيس الكندي في مسجده حتّى كاد أن يطلع الفجر فقال له الأشعث: فضحك الصبح فقم.

فقام عبدالرحمان بن ملجم و شبيب بن بجرة فأخذا أسيافهما ثمّ جاء احتّى جلسا مقابل السدّة التي يخرج منها علّي.

١- [حدّث زيد بن عليّ عن عبيدالله بن موسى قال: حدّثنا الحسن بن كثيرعن أبيه قال: خرج] عليّ إلى صلاة الفجر فاستقبله الوزّ يصحن في وجهه فجعلنا نطردهنّ عنه فقال: دعو هنّ فإنّهنّ نوائح.

عبدالباقي بن أحمد بن سليمان أُنبأنا أبوالفضل بن خيرون وأبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني كلاهما إجازةً قالا: أنبأنا أبوعليّ بن شاذان قال: قرئ على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحي بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب قال: حدّثنا جدي أبو الحسين يحيى بن الحسن حدّثنا سعيد بن نوح حدّثنا أبو نعيم الفضل بن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة المنقوصة الأوّل الموجودة في المجموعة: (٩) من مخطوطات المكتبة الظاهرية في الورق ٢٣٢/أ/ منها، ومن باية الكتاب إلى قوله: «عليّ» هاهنا قد سقط عن هذه النسخة.

والوز والإوز على زنة حبّ وخدب .: البظ.

ثمّ إنّا مع الفحص البليغ عن هذه الدرة اليتيمة لم نطّلع على وجود نسخة كاملة منها في دار الوجود ولم ينكسف لنا مقدار ما سقط من النسخة التي بأيدينا وإن أظنّ أنّ الساقط من نسختنا هذه ورقه أو ورقتان ... وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ ممّا رواه ابن الأثير في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٥ ط ١ ولأجل الإيضاح نسوق حديثه حرفياً قال: أنبأنا أبو أحمد عبدالوهاب بن علي الأمين وغير واحد إجازةً قالوا: أنبأنا أبو الفتح محمد بن

٢ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا محمدبن عمرو بن الحكم
 حدثنا الضحاك بن شهر¹ حدثنا خارجة عن حصين عن هلال بن يساف قال:

. 1" 11 1" 11 . 1 2" . .

دكين حدّثنا عبدالجبّاربن العبّاس:

عن عثمان بن المغيرة قال: لمّا دخل شهر رمضان جعل عليّ يتعشى ليلةً عند الحسن وليلةً عند الحسين وليلةً عند الحسين وليلةً عند عبدالله بن جعفر لايزيد [في إفطاره] على ثلاث لقم ويقول: يأتي أمر الله وأنا خميص وإنّما هي ليلة أو ليلتان.

قال: وأنبأنا جدي [قال:] حدّثنا زيد بن عليّ عن عبيدالله بن موسى [قال:] حدّثنا الحسن بن كثير عن أبيه قال: خرج على لصلاة الفجر فاستقبله الوزّ...

ثمّ قال ابن الأثير: وهذا يدلّ على أنّه عليه السلام علم السنة والشهر والليلة والساعة التي يقتل فيها. أقول: ورواه أيضاً ابن الأثير في تاريخ الكامل عند ذكره وفاة أميرا لمؤمنين عليه السلام.

ورواه أيضاً المسعودي عند بيانه مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام في كتاب مروج الذهب: ج ٢ ص ٤١٣ ط بيروت قال:

وقيل: إنّ عليّاً لـم ينم تلك الليلة وأنّه لم يزل يمشي بين الباب والحجرة وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت وإنّها الليلة التي وعدت فيها.

فلمّا خرج صاح بطّ كان للصبيان فصاح بهنّ بعض من في الدار فقال عليّ: ويحك دعهنّ فإّنهنّ نوائج. ورواه أيضا رشيد الدين ابن شهر آشوب في كتاب المناقب.

وللحديث مصادر أخر وقد رواه أيضاً اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين من تاريخة: ج ٢ ص ٢٠٢ قال: وخرج عليّ [عليه السلام] في الغاس فتبعته إوزّ كنّ في الدار فتعلّقن بثوبه فقال عليه السلام: صوائح تتبعها نوائح.

و ذكره أيضاً ابن كثير في آخر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام قبيل عنوان: «خلافة الحسن بن علي ...» من تاريخ البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٣ ط دار الفكر قال:

فَلَّهَا خَرْجُ [عليّ] إلى المسجد صرخ إوزّ في وجهه فسكَّتوهنّ عنه فقال: ذروهنّ فإنَّهنّ نوائح.

ورواه أيضاً الحافظ أبوبكر البيهقي قال: روينا بإسناد ثابت أنّ عليّاً رضي اللّه عنه خرج الصلاة الفجر فأقبل الوزّ يصحن في وجهه فطردوهن عنه فقال [عليه السلام]: دعوهنّ فإنّهنّ نوائح.

هكذا رواه عنه الباعوني في الباب: ( ٥) من كتاب جواهر المطالب الورق: /٩٣/ب/.

(١) كذا في ظاهر رسم الخظ من أصلي ولم أجد بهذه الخصوصية ترجمة له ولعلَّه مصحّف عن «الضحّاك بن حمرة» من رجال الترمذي المترجم في كتاب تهذيب التهذيب: ج ٤ ص٤٤٣.

وأمّا تلميذ الرجل محمد بن عمرو بن الحكم فقد ذكره الخطيب ووثّقه تحت الرقم: (١١٤٦) من تاريخ بغداد: ج٣ ص١٢٧ .

وروا أيضاً أبو بكر القطيعي كما في الحديث: «٦٧» من باب فضائل عميّ عليه السلام من كتاب الفضائل

كان علي بن أبي طالب يخرج قبل صلاة الفجر فيقول: الصلاة الصلاة الصلاة فبينا هو كذلك إذ ابتدره رجلان فضربه أحدهما ضربة بالسيف وذهب فاتبعه ابن النبّاح فلمّا خرج من المسجد كرّ عليه بالسيف فسبقه ابن النبّاح راجعاً وأخذ الآخر فقالوا: ما نرى به بأساً. فقال [ابن ملجم]: لقد سقيته السمّ شهرين ولو قسمتها بين العرب لأفنتهم.

و جعل النساء يبكين عليه و جعل آخرون يقولون: ليس عليه بأس. فقال ابن ملجم لعنه الله: أفعلي تبكون؟.

۳ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا يوسف بن موسى حدثنا
 عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا الحسن بن دينار:

عن الحسن [البصري] قال: سهر عليّ عليه السلام في تلك الليلة فقال: إنّى مقتول لوقد أصبحت .

قال: فجاء مؤذّنه [يؤذّنه] بالصلاة فقام فمشي قليلاً ثمّ رجع فقالت له ابنته: مُرْ جعدة يصلّي بالناس. [ف] قال: لا مفرّمن الأجل.

ص ٤١، طقم قال:

حدّثنا عبدالله بن محمد البغوي قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم المروري قال: حدّثنا عفيف بن سالم الموصلي قال: حدّثنا الحسن بن كثير عن أبيه قال: وكان قد أدرك عليّاً قال: خرج علي [صلاة] الفجر فأقبلت الموزّ يصحن في وجهه فطردوهن عنه فقال: ذروهن فإنهن نوائح. فضر به ابن ملجم فقلت: يا أمير المؤمنين خلّ بينسا و بين مراد فلا تقوم لهم راعية ولا راغية أبداً. قال: لا ولكن احبسوا الرجل فإن أنا متّ فاقتلوه وإن أعش فالجروح قصاص.

وروا المحتب الطبري نقلاً عن أحمد في المناقب كما في فصائل عليّ عليه السلام من كتاب الرياض النضرة: ج ٢ ص٣٢٣.

ورواه أيضاً الحافظ عيسى بن عليّ الوزير «عن عبدالله بن محمد البغوي ... » كما رواه بسنده عنه الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: «١٤١٤» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ ص ٣٥٨ ط٢.

(١) هذا الحديث أيضًا دال على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعلم زمان شهادته.

ثم قام فخرج فرّ على صاحبه و قد سهر ليله ينتظره و قد غلبته عينه فضربه برجله وقال: الصلاة. فقام فلما رآلى عليّاً ضِربه .

قال الحسن: إذاً علم [أميرالمؤمنين عليه السلام]هذا

إلى حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدّثني عبدالله بن يونس بن بكير قال: حدّثني أبي حدّثنا علي بن أبي فاطمة الغنوي قال:

حدَثني شيخ من بني حنظلة قال: لمّا كانت الليلة التّي أصيب فيها عليّ رحمه الله أتاه ابن النبّاح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة و هو مضطجع متثاقل فقال [في] الثانية يؤذنه بالصلاة [كذا] فسكت فجاءه الثالثة فقام عليّ يشي بين /١٢١/ب/ الحسن والحسين و هو يقول:

شد حبازيمك للموت فيان السموت السيك ولا تربيك ولا تربيك ولا تربيك ولا تربيك فلمّا بلغ باب الصغير قال لهما: مكانكما و دخل فشد عليه عبدالرحمان

بن ملجم فضربه فخرجت أم كلثوم بنت علي فجعلت تقول: ما لي ولصلاة الغداة؟ قتل زوجي أميرا لمؤمنين صلاة الغداة أ

<sup>(</sup>١) وليلاحظ ما يأتي تحت الرقم «٥-٦».

٤ و الحديث رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن ابن أبي الدنيا تحت الرقم: (١٤١٥) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٥٨ ط ٢ وفيه: (علي بن فاطمة العنزي [قال:] حدثني الأصبغ الحنظلي...».

وقريباً منه جداً – أوعينه – رواه الباعوني عن ابن أبي الدنيا في الباب: «٥٧» من كتاب جواهر المطالب الورق: /٩٦/أ/ قال:

قال ابن أبي الدنيا: حدثني جدّي [قال: حدثنا] عبدالله بن يونس حدّثني

الأصبغ الحنظلي [كذا] قال: لمّا كانت الليلة التي أصيب بها عليّ...

<sup>(</sup>٢) وبما ان الحديث ضعيف من جهات ولا يصح تصديق ما يتضمّنه بلا قرينة قطعيّة فلا يغتر أحد بهذا الذيل فلعلّه من إضافات يونس بن بكير الذي كان مرجئاً وكان يتبع السلطان ورماه بعضهم بالزندقة كما في ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب: ج ١١، ص ٤٣٥.

وأيضاً عليّ بن أبي فاطمة وشيخه الواقعان في سلسلة السند مجهولان.

وأيضاً عبدالله بن يونس بن بكير ما وجدنا أحداً وثقه نعم ذكروه في ترجمة أبيه أنّه يروي

٥ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد قال: حدثني رجل من التخع عن صالح بن ميثم عن عمران بن ميثم عن أبيه [قال]:

إنّ علياً خرج [إلى صلاة الصبح] فكبّر في الصلاة ثمّ قرأ من سورة الأنبياء إحدى عشرة آية ثمّ ضربه ابن ملجم من الصق على قرنه فشدّ عليه الناس و أخذوه و انتزعوا السيف من يده و هم قيام في الصلاة و ركع عليّ ثمّ سجد فنظرت إليه ينقل رأسه من الدم إذا سجد من مكان إلى مكان ثمّ قام في الثانية فقلب [كذا] فخفف القراءة ثمّ جلس فتشهد ثمّ سلّم وأسند ظهره إلى حائط المسجد.

حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي عن هشام بن محمد
 قال: حدثني عمر بن عبدالرحمان بن نفيع بن جعدة بن هبيرة:

أنّه لمّا ضرب ابن ملجم علياً عليه السلام و هو في الصلاة تأخر فدفع في ظهر جعدة بن هبيرة فصلّى بالناس ثمّ قال عليّ: عليّ بالرجل. فأتي [به] فقال [له]: أي عدوّالله ألم أحسن إليك وأصنع و أصنع؟ /٢٣٣/أ/ قال: بلى. قال: آف] ما حملك علي ما صنعت؟ قال: شحذت سيني أربعين يوماً ثمّ دعوت الله أن أقتل به شرّ خلقه؟ فقال عليّ: ما أراك إلاّ مقتولاً به و ما أراك إلاّ شرّ خلقه. فقتل ابن ملجم بذاك السيف السيف المناه المناه علية عليه السيف المناه ا

عُنّه ابنه عبدالله وهذا لايكون توثيقاً.

ولو فرضنا أنّ شيخ عليّ بن أبي فاطمة هو الأصبغ بن نباتة فهو أيضاً لايفيدهم شيئاً لأنّ الأصبغ غير موثوق عندهم وعدّوه رافضيّاً بغيضاً.

و على فرض كون ابن أبي فاطمة هو عليّ بن حزور فهو أيضاً كالأصبغ ضعيف بل بغيض عند القوم

<sup>(</sup>١) وروى الطوسي في الحديث: «١٨» من الجزء الثالث من أماليه أنَّه ضرب عليه السلام وهو ساجد في الصلاة.

وروى المتتي الهندي في الحديث: «٤٩٧» من باب فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب كنز العمال: ج ١٥، ص ١٧٠، ط ٢ أنّه ضرب عليه السلام حين رفع رأسه من الركعة.

٧ حدثنا الحسين قال: حدثنا عبدالله قال: حدثنا سعيدبن يحيى الأموي قال: حدثنا عبدالله بن سعيد عن زيادبن عبدالله عن المجالد بن سعيد قال:

جاء ابن بجرة الأشجعي و ابن ملجم معها سيفان فجلسا بالباب فلما خرج علي رضي الله عنه نادى بالصلاة و ابتدره الرجلان فضرباه فأخطأ أحدهما فأصاب [سيف] الآخر و خرجا هاربين فخرج ابن بجرة من ناحية كندة و خرج ابن ملجم من ناحية السوق فأدرك فأخذ فأتي به عليا رضى الله عنه فقال: احبسوه.

٨ حدثنا الحسين بن صفوان البرذعي قال: حدثنا عبدالله بن أبي الدنيا قال: حدثنا سعيد عن زياد بن عبدالله عن عوانة بن الحكم [قال]:

إنَّ ثلاثةً تبايعوا على قتل عليّ و معاوية و عمروبن العاص فخرج[واحد

وروى في الحديث: «٦٣» من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ــ تأليف أحمد بن حنبـل ــ ص ٣٨ طـ قم قال:

حدَّثنا عبدالله قال: حدِّثنا أحمد بن منصور قال: حدّثنا يحيى بن بكير المصري قال:

حدّثني الليث بن سعد أنّ عبدالرهمان بن ملجم ضرب عليّاً في صلاة الصبح على دهش بسيف كان سمّه بالسمّ و مات من يوميّ ودفن بالكوفة.

ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر بسنده عن عبدالله بن محمد البغوي في الحديث: «١٤١٨» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ﴿ ٣٣ ص ٣٦١ ط ٢.

وما في ذيل هذا الحديث من كتاب الفضائل من أنّ أميرا لمؤمنين عليه السلام تُوقِّي من يوم الضربة مردود بصريح الأخبار الكثيرة الواردة في المقام من الفريقين وباتفاق المسلمين على أنّه عليه السلام بقى بعدما ضُرب يومين وتُوَقِّى في الليلة الثالثة من الضربة.

وقال أبوعمر في أواخر ترجمة أميرا لمؤمنين من كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة: ج ٣ ص ٥٥ قال: وقد اختلف في صفة أخذ ابن ملجم فلمّا أخذ قال عليّ رضي الله عنه: ٱحبسوه فإن متّ فاقتلوه ولا تمثّلوا به وإن لم أمت فالأمر إليّ في العفوأوالقصاص.

واختلفوا أيضاً هل ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيها وهل استخلف من أتمّ بهم الصلاة أو هو أتمّها! والأكثر [على] أنّه استخلف جعدة بن هبيرة فصلّى بهم تلك الصلاة.

منهم] إلى عمروبن العاص و آخر إلى معاوية يقال له: البرك رجل من بني تميم من بني سعد ثمّ من بني صريم و آخر إلى عليّ و هو ابن ملجم.

فجاء ابن ملجم إلى الكوفة فخطب قطام وكانت من بني التيم وكانت ترى رأي المحكّمة فقالت: لاوالله لا أتزوّجك إلاّ على ثلاثة آلاف و قتل عليّ. فأعطاها ذلك وبني بها.

٩ حدثنا سعيدبن بن صفوان البرذعي قال: حدثنا سعيدبن يحيى قال: حدثنا عبدالله بن سعيد الأموي عن زياد بن عبدالله البكائي عن عوانة بن الحكم الكلبي قال: فحدثني مزاحم بن زفر التيمي عن وجيه[قال]:

إنّ ابن ملجم كان يجلس في قومه من صلاة الغداة إلى ارتفاع النهار والقوم يهضبون و هو لا يتكلّم بكلمة و بلغني أنّه كان يوماً جالساً في السوق متقلّداً السيف فرّت به جنازة فيها المسلمون والقسيسون فقال: ويلكم ما هذا؟ قالوا: [هذا نعش] أبجر بن حجّار العجلي و ابنه سيّد بكر بن وائل فاتبعه المسلمون لكان ابنه و تبعه النصارى لنصرانيته. فقال ابن ملجم: أما والله لولا أنّي أستبقي نفسي لأمر هو أعظم من هذا أجراً عندالله لاستعرضتهم بالسيف لا.

• ١ - حدّثنا الحسين قال: حدثنا عبدالله قال: حدّثنا سعيدبن يحيى قال: حدثنا عبدالله بن سعيد قال: حدثنا زيادبن عبدالله:

عن عوانة [بن الحكم] أنّ قطام قالت لابن ملجم: قد فرغت فأفرغ. فخرج ابن ملجم حتى أتى المسجد و ضربت قطام قبتها في المسجد و ألبسته

 <sup>(</sup>۱) يقال: هضب في الحديث هضباً على زنة ضرب وبابها: أفاضوا فيه وارتفعت أصواتهم.
 واهضبوا يا قوم: تكلموا.

<sup>(</sup>٢) ورواه ايضاً البلاذري في الحديث: «٧٧»» من ترجمة أميرالمؤمنين من كتاب أنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٣٣ من المخطوطة وفي ط ١ ج ٢ ص ٤٩٤ عن أبي مسعود الكوفي وغيره عن عوانة بن... ورواه أيضاً الطبري في تاريخه: ج ه ص ١٤٥ ط الحديث بنيروت.

ورواه الطبواني ..بسند آخر في ترجمة الإمام أميرالمؤمنين من كتاب المعجم الكبين ج ١، /الورق ١١/ب/.

السلاح و خرج علي يقول: الصلاة الصلاة أيها الناس فضربه ابن ملجم على جبهته بالسيف فأصاب [السيف] الحائط فثلم فيه ثمّ ألقى السيف/٢٣٤/أ/ و قال للناس: اتقوا السيف فإنّه مسموم وزعموا أنّه كان سمّه شهراً و أخذ ابن ملجم و دخل عليّ منزله.

١١ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام
 بن محمد قال: حدثني رجل من النخع عن صالح بن ميثم قال:

بينا علي بن أبي طالب -قبل تلك الليلة بليلتين يوقظ الناس [لصلاة] الفجر إذ أتاه ابن ملجم بصحيفة ملفوفة يدعوه فيها [إلى التوبة] أو ينابذه ففتحها علي فلم يستبن ما فيها فأمسكها حتى صلى ثم فتحها فإذاً فيها: أدعوك إلى التوبة من الشرك [أ] وأنابذك على سواء إنّ الله لايهدي كيد الخائنين\.
فقال علي: من صاحب هذه الصحيفة؟ فلم يكلمه أحد فبصق فيها فحاها ثم رمى بها وقال: عليه لعنة الله.

١٢ حدثنا الحسين بن صفوان البرذعي حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبي رحمه الله عن هشام بن محمد أنّ أبا عبدالله الجعني حدثهم عن جابر:

عن أبي جعفر محمد بن عليّ بن [الم] حسين قال: لمّا أراد الله تبارك و تعالى إكرام عليّ بهلاك ابن ملجم ظلّ ابن ملجم في مسجد لبني أسد حتى إذا جنّه الليل صار إلى دار من دور كندة و قبل ذلك بجمعة قام عليّ على المنبر فقال: إنّه قضى فيا قضى على لسان النبيّ الأمّي عليه السلام [أنّه قال: «ياعليّ] لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر» و قد خاب من حمل إثماً و افترىٰ.

<sup>(</sup>١) اقتبسه اللعين من الأية (٥٨) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) والحديث من أثبت الآثار الواردة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وله أسانيد كثيرة صحيحة ومضادر جمّة يجد الباحث كثيراً منها فيا علقناه على الحديث: «١٠٠» من كتاب خصائص أميرالمؤمنين عليه السلام تأليف الحافظ النسائي ص ١٨٧، وفيا ذكرناه أيضاً في تعليق الحديث: «٦٨٢» وما بعده من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ١٩٠ ط٢١٠ ط٢٠

أما إنّي رأيت في ليلتي هذه في منامي أنّ شيطاناً ضربني ضربةً [على رأسي] فخضب لحيتي من رأسي بدم عبيط فما ساءني ذلك.

[ورأيت رسول الله في منامي هذا فشكوت إليه ما صنعت بي أمّته فقال:] «واعلمنّ يا عليّ أنّك مقتول إن شاءالله» فماذا ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من هذا؟! ثمّ أمر [عليه السلام] يده اليمنى على لحيته ثمّ على رأسه ثمّ نزل عن المنبراً،

فلمّا كانت الليلة الّتي أصيب فيها[و] خرج يريد صلاة العشاء تصايحت الوَزّ حوله فقال: يشهر صوائحاً و نساءاً نوائحاً ٢.

(١) بين قوله: «ثُمّ» و«نزل» في أصلي بياض بقدر كلمتين أو أقل ولكن الظاهر من السياق عدم سقوط شيء.

وروى أبوبكر أحمدبن عمروبن أبي عاصم النبيل في فضائل علميّ عليه السلام من كتاب الآحاد و المثانى اليرق /١٥/ب/ قال:

حدَّثنا الحسن بن عليّ حدّثنا الهيثم بن الأشعث حدّثنا أبوحنيفة اليمامي:

عن عمير بن عبداللك قال: خطبنا على رضي الله عنه على منبر الكوفة فأخذ بلحيته ثمّ قال: متى يبعث أشقاها حتى يخضب هذه من هذه.

وقد روى قبله بأسانيد أنَّ أشقى الآخرين هوقاتل على عليه السلام.

ورواهما أيضاً بأسانيد الحافظ الحسكاني في تفسير سورة «والشمس» في كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢٣٥-٣٤٣ ط ١.

وممّا يناسب ذيل الحديث ما رواه الحافظ ابن عساكر في الحديث: «١٣٩٦» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٤٦ ط ٢ قال:

كتب إليّ أبو الغنائم محمدبن محمدبن أحمد وحدّثني أبو الحجّاج يوسفبن مكّي بن يوسف عنه انبأنا إبراهيم بن عمر البر مكي أنبأنا أبو حفص عمربن أحمدبن هارون الآجري أنبأنا أبو جعفر محمدبن عمروبن البختري أنبأنا أحمدبن الوليد العجام أنبأنا الوليدبن صالح أنبأنا أبو ليلى الخراساني عن أبي جرير:

عن سعيدبن المسيّب قال: رأيت عليّاً على المنبر وهو يقول: لتخضبنّ هذه من هذه وأشار بيده إلى لحيته وجبينه فل يحبس أشقاها!.

قال: [سعيد]: فقلت: لقد ادّعى علي علم الغيب فلمّا قتل علمت أنّه قد كان عهد إليه.

(٣) كذا في أصلي غير أن كلمة «بشهر» غير واضحة.

قال: وتجنّبه الفاسق حتى إذا كانت الساعة التي يخرج فيها أقبل [ابن ملجم] حتّىٰ قام في جنح الباب وخرج أميرالمؤمنين [إلى الصلاة] فضربه [ابن ملجم] ضربةً.

[وكان] محمّد بن الحنفيّة قريبا منه الخذه و وثب الناس على ابن ملجم ليقتلوه فقال لهم عليّ: مهلاً لا يهاجنّ [الرجل] ما بقيت فإن عشت اقتصصت من الرجل أو وهبت لله وإن متّ فالنفس بالنفس.

<sup>(</sup>١) الجنع - بكسر الجيم وسكون النون -: الجانب، الناحية. الكنف،

<sup>(</sup>٢) وقريباً منه رواه الطبري في أواخر سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخه ج ٥ ص ١٤٦، قال: وذكر أنّ محمد بن الحنفية قال: كنت والله لأصلي الليلة التي ضرب فيها عليّ في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المصر يصلون قريباً من السدة ما هم إلّا قيام وركوع وسجود ما يسأمون من أول الليل إلى آخره إذ خرج عليّ لصلاة لغداة فجعل ينادي أيهالناس الصّلاة الصلاة. فما أدري أخرج من السدة فتكلّم بهذه الكلمات أم لافنظرت إلى بريق [سيف] وسمعت [قائلاً يقول: «الحكم لله يا عليّ لالك ولا لأصحابك» فرأيت سيفاً ثمّ رأيت ثانياً ثمّ سمعت علياً يقول: لايفوتنكم الرجل. فشد الناس عليه من كل جانب. قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم و أدخل على على على، فدخلت فيمن دخل من الناس فسمعت علياً يقول: النفس بالنفس إن أنا متّ فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت قيه رأيي.

وسياق وسط الحديث وذيله يدل على أنّ ذاكر القصّة غير محمدابن الحنفيّة ابن أميرالمُؤمنين بخلاف صدر الحديث فإنّ في جميع ما رأيناها من النسخ «محمد ابن الحنفية» ولم أعهد أحداً غير ابن أميرالمؤمنين مكتمى بابن الحنفية.

والقصّة ذكرها أيضاً الخوارزمي في مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام وفي الفصل: «٢٦» من مناقبه ص ٢٧٧ ط الغري وفيه: «ممدبن حنيف» ولم أجد لمحمدبن حنيف ترجمة.

ورواها أيضاً أبو الفرج المرواني ولكن ذكر بدل محمدابن الحنفية أو محمدبن حنيف ذكر بدلها عبدالله بن محمد الأزدي كما في أواسط مقتل أميرالمؤمنين من كتاب مقاتل الطالبيين س ٢٤ قال: قال أبو محنف: فحد ثني أبي عن عبدالله بن محمد الأزدي قال: إنّي لأصلّي تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المصر كانوا يصلّون في ذلك الشهر من أول الليل إلى آخره إذ نظرت إلى رجال يصلون قريباً من السدة قيام وقعود و ركوعاً و سجوداً ما يسأمون إذ خرج علي لصلاة الفجر فأقبل ينادي: الصلاة الصلاة. فما أدري أنادى أم رايت بريق السيف وسمعت قائلاً يقول: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك. ثمّ رأيت بريق سيف آخر ثانياً وسمعت علياً بقول: لايفوتنكم الرجل.

١٣ حدثنا الحسين/٢٣٤/ب/ حدثنا عبدالله قال: حدثني عبدالله بن
 يونس بن بكير قال: حدثني أبي عن عبدالغفار بن القاسم الأنصاري قال:

سمعت غير واحد يذكر أنّ ابن ملجم بات عند الأشعث بن قيس فلمّا أسحر جعل يقول له: أصبحت.

و كان حجر[بن عدي الكندي] مؤذنهم فخرج حجر و أذن فلم يكن أسرع من أن سمع الواعية فجعل حجر ينادي فوق المنارة: قتله الأعور -و كان الرجل أعور- و كان على يسمّيه عرف النار. ا

الله عال: حدّثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدّثني أبي عن هشام بن محمد حدّثنا عوانة بن الحكم [قال:]

إنّ حجربن عدي لمّا انصرف الناس من صلاة الغداة من مسجد

وقال عبدالله بن محمد الأزدي في حديثه: وشدّالناس عليه من كلّ ناحية حتى أخذوه...

قال أبو مخنف: فحد ثني أبي عن عبدالله بن محمد الأزدي قال: أدخل ابن ملجم لعنه الله على علي وال أبو مخنف: فحد ثني أبي عن عبدالله بن محمد الأزدي قال: النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن سلمت رأيت فيه رأيي...

(١) وقريباً منه ومن التآلي رواه البلاذري في الحديث: «٥٢٥» وتاليه والحديث: «٥٣٢» من ترجمة أميرالمؤمنين من كتاب أنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٣٣ وفي ط ١: ج ٢ ص ٤٩٣ ـ ٤٩٤ وص ٤٩٠.

ورواه أيضاً أبو الفرج في مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيّين، ص ٣٣ قال: حدّثني أحمد بن عيسى قال: حدّثنا الحسين بن نصر قال: حدّثنا زيدبن المعذل عن يحيى بن شعيب عن أبي مخنف عن الأسود والأجلح [قالا]:

إنّ ابن ملجم أتى الأشعث بن قيس لعنهماالله في الليلة التي أراد فيها بعلي ما أراد والأشعث في بعض نواحي المسجد فسمع حجر بن عدّي الأشعث يقول لا بن ملجم لعنه الله النجاء النجاء للجنك فقد فضحك الصبح. فقال له حجر: قتلته يا أعور. وخرج مبادراً إلى عليّ واسرج دابته وسبقه ابن ملجم لعنه الله فضرب عليّاً وأقبل حجر والناس يقولون: قتل أميرا لمؤمنين.

وقال إسماعيل بن راشد في حديثه ووافقه في معناه حديث أبي عبدالرحمان السلمي أنّ شبيب بن بجرة ضربه فأخطأه ووقعت ضربته في الطاق وضربه ابن ملجم لعنه الله الله في وسط رأسه،

الأشعث و كان حجربن عدي إمامهم فلمّا سلّم قال الناس: ضرب أميرالمؤمنين الليلة! فنظر حُجر إلى الأشعث [بن قيس] فقال: ألم أر ابن ملجم معك و أنت تناجيه و تقول له: فضحك الصبح؟ والله لو أعلم ذلك حقّاً لضربت أكثرك شعراً. فقال [له الأشعث]: إنّك شيخ قد خرفت.

قال: وبعث الأشعث إليه[ابنه] قيس بن الأشعث صبيحة ضرب علي [و] قال [له]: أي بني انظرن كيف أصبح أميرالمؤمنين؟ فذهب إقبس] فنظر ثمّ رجع إليه فقال: يا أبة رأيت عينيه داخلتين في رأسه. فقال الأشعث: عيني دميغ وربّ الكعبة. ا

م ١ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني عبدالله بن يونس بن بكير قال: حدثني أبي عن محمد بن ربيعة قال: حدثني نافع بن عقبة المنبهي قال:

خرجت من أهلي في السحر فانتهيت إلى باب المسجد باب كندة فإذا رجل خارج من المسجد مخترط سيفه فطرحت طيلساني في وجهه ثمّ أخذته فانتزعت السيف من يده ثمّ قدته كما يقاد الجمل فأدخلته المسجد فسمعت الضوضاء والناس يقولون: قتل أميرالمؤمنين. [قال:] فجئت به فقلت: هو ذا أخذته خارجاً من المسجد مخترطاً سيفه.

فأدخل على عليّ فقال [عليه السلام]: احبسوه فإن أمت من جراحتي هذه فهو في أيديكم نفس بنفس فاقتلوه و إن أعش و أبرأ أرلى فيه رأيي.

17 حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد قال: حدثني صالح بن ميثم عن أبيه قال: نظرت إلى الناس حين انصرفوا/٢٣٥/أ/ من [صلاة] الفجر ينهشون ابن

<sup>(</sup>١) ورواه ابن سعد في الطبقات ج ٣ ص ٣٧.

٦٦ - وقريباً منه جدّاً رواه أبو الفرج في مقتل أميرا لمؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين ص

قال أبو مخنف: فحدّثني بعض أصحابنا عن صالح بن ميثم عن أخيه عمران قال....

ملجم بأنيابهم ويثبون عليه وثباً كأنّهم السباع ويقولون: يا عدّق الله ما صنعت؟ [قد] أهلكت الأمّة وقتلت خيرالناس. وإنّه لمغني ما ينطق.

قال أبوبكر [ابن أبي الدنيا]: يعني [إنّه] لساكت .

الله عدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدّثنا سعيدبن يحيى حدثنا عبدالله بن سعيد عن زيادبن عبدالله قال:

قال محمد بن إسحاق: أقبل ابن ملجم المرادي من الشام حتى ضرب علياً فقالت أم كلثوم بنت علي لابن ملجم: يا عدو الله قتلت أميرا لمؤمنين. قال: لم أقتل إلا أباك. قالت: أما والله إنّي لأرجو أن لا يكون عليه بأس. قال: أفعلي تبكين إذاً؟ ثم قال لها: والله لقد سممته شهراً فإن أخلفني فأبعده الله وأسحقه.

١٨ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: و أخبرني العبّاس بن هشام
 آبن محمد عن أبيه عن أبي المقوم يحيىٰ بن تعلبة الأنصاري ":

عن عبدالملك بن عمير قال: لمّا أدخل ابن ملجم على عليّ رحمه الله صبيحة ضربه و عنده ابنته أمّ كلثوم تبكي عند رأسه فلمّا نظرت إلى ابن ملجم سكتت ثمّ قالت: يا عدوالله والله ما على أمير المؤمنين بأس. فقال [ابن ملجم]: أما والله لقد شحذت السيف و أنكرت الحيف و نفيت الوجل وحثثت العجل و ضربته ضربة لو كانت بربيعة و مضر لأ تت عليهم فعلى إذاً تبكين!؟

<sup>(</sup>١) كذا فسره المصنّف ولم أره بهذا المعنى فيا عندي من كتب اللغة.

<sup>(</sup>٢) كذا في هذه الرواية ولم أر هذا المعنى في غيرها.

وقريباً منها رواه أبو الفرج في مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٣٥ قال:

قال أبو نحنف: فحدّثني أبي عن عبدالله بن محمّد الأزدي قال: أدخل ابن ملجم على عليّ ودخلت فيمن دخل فسمعت عليّاً يقول...

<sup>(</sup>٣) رسم الخط في قوله (المقوم) غير مبيّن كما ينبغي وقال ابن حجر في كتاب لسان الميزان: ج ٦ ص ٢٤: يحييٰ بن ثعلبة بن المقوّم عِن الحكم بن عبدالله ضعفه الدار قطني.

 <sup>(</sup>٤) وقريباً منه رواه أيضاً البلاذري في الحديث: (٥٣٠)من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٣٣ و في ط ١، ج ٢ ص ٤٩٩.

١٩ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثنا المنذربن عمار الكاهلي
 قال: حدثني ابن أبي الحدحاث العجلي عن أبيه قال:

خرج عليّ بالسحر يوقظ الناس للصلاة فاستقبله ابن ملجم و معه سيف صغير فقال: (و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد) فظنّ عليّ أنّه يستفتحه فقال: «يا أيّها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافّةً» فضربه [ابن ملجم] بالسيف على قرنه.

٢٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني هارون بن أبي يحيى عن شيخ من قريش [قال]: إنّ عليّاً قال للم ضربه ابن ملجم : فزت و ربّ الكعبة ١.

٢١ حدّثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدّثني عبدالله بن يونس بن
 بكيرقال: حدّثني أبي عن أبي إسحاق الختار:

عن أبي مطر التيمي أنّ ابن ملجم لمّا ضرب عليّاً وقع حدّ السيف برأس عليّ و وقع وسط السيف بالباب فقال عليّ: خذوا الر[جل] فإن/٢٣٥ ب/ أمت فاقتلوه و إن أعش فالجروح قصاص.

٢٢ - حدّثنا الحسين حدثّنا عبدالله قال: حدّثني عبدالله بن يونس قال:

٢٠ والحديث رواه ابن عساكر بسنده عن ابن أبي الدنيا تحت الرقم: (١٤٢٤) من ترجمة أميرالمؤمنين
 عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٦٧ ط ٢.

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة ص ١٦٠.

ورواه أيضاً البلاذري في الحديث: (٣٥٥) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف ج ٢ ص ٤٩٩ قال:

<sup>[</sup>حدّثني] المدائني عن يعقوب بن داو ود الثقفي عن الحسن بن بزيع: أنّ عليّاً خرج [في] الليلة التي ضرب في صبيحتها في السحر وهو يقول:

أشدد حسيار بحك للمدوت فيان المدوت لاقسيك ولا تجسسزع مسسن المسوت إذا حسسل بسسواديسك وكان آخر ما تكلّم به: [ف] من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

حدثني أبي قال: حدّثني أبان البجلي عن أبي بكربن حفص:

عن ابن عباس قال: سمعت عليّاً بالكوفة و أتي [بابن ملجم] فقيل: يا أميرالمؤمنين ما تقول في هذا الأسير؟ قال: أرى أن تحسنوا ضيافته حتّى تنظروا على أيّ حال أكون فإن أهلك فلا تلبثوه بعدي ساعةً.

٣٣ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني عبدالرحمان بن صالح حدثناعمروبن هشام عن إسماعيل بن أبي خالد:

عن عامر [الشعبي] قال: لمّا ضرب عليّ تلك الضربة قال: ما فعل ضاربي؟ قالوا: قد أخذناه. قال: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي و إن أنا متّ فاضربوه ضربةً لا تزيدوه عليها.

٢٤ – حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمران بن ظبيان عن حُكَيم بن سعد أبي يَحْيا أَ قَالَ قَالَ الله عَدِي الله عَدِي الله عَدْي اله عَدْي الله عَدْي عَدْي الله عَدْي الله عَدْي الله عَدْي عَدْي الله عَدْي عَدْي الله عَدْي عَدْي الله عَدْيُه عَدْي الله عَدْي عَدْي عَدْي الله عَدْي عَدْي عَدْي عَدْي عَدْي عَدْي

<sup>(</sup>١) وهو عبيدالله بن العباس المادي كان أميراً على اليمن وفي أواخر آيام أميرالمؤمنين عليه السلام لمّا شنّ معاوية الغارات على أطراف بلاد المسلمين بعث الطاغية بسربن الأرطاة إلى اليمن ليقضي على كلّ من يكون على بيعة أميرالمؤمنين فلمّا قرب بسر إلى اليمن هرب الجبان عبيدالله منه وانحاز إلى الكوفة وبتي هناك حتى استشهد أميرالمؤمنين عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) هو من رجال البخاري والنسائي ووثّقه من غير خلاف جماعة كها في ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٤٥٣.

والحديث رواه أيضاً أحمدبن حنبل في أوائل مسند عليّ عليه السلام في الحديث: (٧١٣) من كتاب المسند: ج ١، ص ٩٣ ط ١، وفي ط ٢ ج ٢ ص ٩٣.

ورواه عنه ابن عساكر في الحديث: (١٤٢٣) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٦٦ ط ٢.

وأيضاً رواه ابن عساكر عن غير أحمد في الحديث: (١٤١١) من الترجمة: ج ٣ ص ٣٥٧.

وأيضاً رواه الميشمي عن أحمد في كتاب مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٤٥، ثم قال: وفيه عمرانبن ظبيان وثقه ابن حبّان وبقية رجاله ثقاة.

ورواه أيضًا الحاكم في باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب المستدرك : ج ٣ ص ١٤٤. والحديث رواه أيضاً الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: (١٤١١) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام

مع ـ حدّثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الضحّاك بن مخلد عن سفيان عن عمران بن ظبيان.

عن حُكَم بن سعد قال: قيل لعليّ: لو نعلم قاتلك أبرنا عترته. فقال: به به! ذاكم الظلم ولكن اقتلوه ثمّ أحرقوه.

٢٦ حدثنا الحسين حدثناعبدالله حدثنا خلف بن سالم حدثنا أبونعيم
 حدثنا فطر:

حدثنا أبو الطفيل قال: دعا عليّ الناس للبيعة فجاء عبدالرحمان بن ملجم المرادي فرده مرّتين ثمّ بايعه ثمّ قال: ما يحبس أشقاها ليخضبن —أو ليصبغنّ —هذه —للحيته من رأسه ١ – ثمّ تمثّل:

من تاریخ دمشق: ج ٣ ص ٣٥٧ ط ٢.

وقد علَقناه مع أحاديث أخر على الحديث الآتي — في عنوان: «أمر ابن ملجم وقتله» — تحت الرقم: (٧٧) ص ١٠٣.

(١) ثمّ إنّ الآثار الواردة عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم في توصيف ابن ملجم بسمة (أشقَىٰ الآخرين) كثيرة جدّاً منها ما رواه أحمد بن حنبل في الحديث: (٧٦) من فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٤٤ ط قم قال:

حدّثنا وكيع قال: حدثنى قتيبة بن قدامة الرواسي عن أبيه عن الضحّاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: يا عليّ تدري من شرّ الأوّلين؟ [قال أحمد: و] قال وكيع مرّةً: عن

الضحّاك --:

عن عليّ قال: قال لي رسول الله صبلي ُلله عليه [وآله] وسلّم: يا عليّ [أ] تدري من أشتى الأوّلين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عافر الناقة. [ثمّ] قال [أ] تدري من شرّ— وقال مرّةً: من أشقى — الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال قاتلك.

ورواه أيضاً الحافظ أبو نعيم في فضائل عليّ عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق: ٢٢/ قال:

حدّثنا أبوبكر أحمدبن جعفربن سالم حدثنا أحمدبن عليّ الأبّار حدثنا القاسمبن عيسى الطائي حدثنا رحمة بن مصعب عن فطربن خليفة:

عن أبي الطفيل قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه عبدالرحمان بن ملجم فأمر له بعطائه ثمّ قال: ما يحبس أشقاها أن يخضبها من أعلاها يخضب هذه من هذه! - وأوماً إلى لحيته - ثمّ قال:

أشدد حياز عمك لملموت فيإنّ المسوت آتسيهك -

شد حيازيك للموت فيان الموت آتيك ولا تجنزع مسن الموت إذا حسل بواديك ولا تجنزع مسن الموت اذا حسل بواديك ٧٧ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا خلف بن سالم حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن أتوك:

ولا تجـزع مـن الـقـتـل إذا حـــل بــــواديــك ورواه ايضاً محمدبن سليمان الصنعاني في الحديث: (٧٧٥) في الجزء الخامس من كتابه: مناقب علي عليه السلام: ج ٢ ص ... وفي المخطوطة في الورق: /١٢٣/ب/.

وأسند أبوسعيدبن يُونس في تاريخ مصر عن محمدبن مسروق عن فطرنحو رواية ابن أبي الدنيا على ما حكاه عنه ابن حجر في ترجمة أشقى الاخرين من لسان الميزان.

والحديث رواه ابن سعد بسنده عن أبي نعيم الفضل بن دكين في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٣ ط بيروت.

ورواه عنه البلاذري في الحديث: (٥٤٥) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٥٠٠ ط ٢. وفيها ذيل غيرمذكورههنا.

ورواه أيضاً بطرق الحافظ ابن عساكر تحت الرقم؛ (١٣٨٩) وما بعده من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٤٧ ط ٢.

وجل ماهنا رواه ابوالفرج المرواني في أخبار عمروبن معديكرب من كتاب الاغاني: ج ١٤، ص ٣٣ ط ساسي.

ورواه أيضاً في مقَّتل أميرا لمؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٣١، وما حولها.

وأطراف شيء ورد في المقام ما ذكره الذهبي في ترجمة رئيس الناكثين والمحرّضين على عثمان طلحة بن عبيدالله من كتاب سير أعلام النبلاء: ج ١، ص ٣٦ ط بيروت قال:

[و] قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي !!!

أقول: أمّا وزرقاتل على فقد علمناه من لسان النّبي الذي لاينطق عن الهوى.

وأمّا وزر قاتل طلحة فعلى أولياء الذهبي أن يستفسروا منه أنّه من أيّ شيطان غويّ أخذه؟!! والظاهر أنّه أخذه من تلاميذ شيخ مشايخه حريز الحمصى!!!

(١) ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٤ ط بيروت قال:

أخبرنا أبو أسامة حمّادبن أسامة عن يزيدبن إبراهيم عن محمدبن سيرين قال: عليّ بن أبي طالب للمرادي...

ورواه عنه البلاذري في الحديث: (١٥٥) من ترجمة امير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج ٢ ص ٢٠٠٠. عن ابن سيرين قال: كان عليّ إذا رأى ابن ملجم قال:

أريد حباءه ويسريد قمتلي عذيرك من خمليلك من مراد ٢٨ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام أبن محمد عن أبيه [قال]:

لمّا ضرب ابن ملجم /٢٣٦/أ/ عليّاً دُعِي له إبن أثير الكندي و كان طبيباً فأخذ عرقةً فأدخلها في رأسه فإذا دماغه قد خرج فيها فقال: ياأميرالمؤمنيين اعهد عهدك وأمر أمرك فإنّك ميّت.

٢٩ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا سعيد بن يحيى القرشي حدثنا عبدالله بن سعيد عن زياد بن عبدالله قال:

قال مجالد: دُعِي لعليّ؛ الكندي و كان طبيباً فدعا بريّةٍ فأخذ منها قديدةً لطيفة فيها عرقها ثمّ نفخها ودسّها في جرحه ثمّ أخرجها فإذا عليها من دماغه فقال: اعهد يا أميرالمؤمنين [عهدك فإنّه] لا يعالج مثلك.

فقال عليّ عند ذلك إن أمت [من ضربته هذه] فاقتلوه فإنّها النفس بالنفس٬ وإن عشت فسأرى رأيي.

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، ولعل القديدة هي ما قطع من اللحم طوالاً.

 <sup>(</sup>۲) رسم الخط في هذه الكلمة من أصلي غير جلّي ويصلح أن يقرأ: «فإنّما النفس بالنفس...».
 وقريباً منه رواه أبو عمر في أواسط ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة: ج ٣ ص ٦٢ قال:

أخبرنا أحدبن عمر قال: حدثنا عليّ بن عمر [كذا] قال: حدثنا أحمدبن محمدبن سعيد [قال:] حدثنا الحسن بن همدان بن ثابت حدثنا عليّ بن إبراهيم بن المعلّىٰ حدثنا زيدبن عمروبن البحتري حدثنا غياث بن إبراهيم حدثنا أبوروق عن عبدالله بن مالك قال:

لجُمِع الأطبّاء لعلّي رضي الله عنه يوم جُرِح وكان أبصرهم بالطبّ أثير بن عمروالسكوني – وكان صاحب كسرى [و] يتظبب وهو الذي تنسب إليه صحراء أثير الخذرية شاة فتبع عرقاً منها فاستخرجه فأدخله في جراحة عليّ نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ وإذا الضربة قد وصلت إلى أمّ رأسه فقال: يا أميرا لمؤمنين اعهد عهدك فإنك ميّت.

ورواه أبو الفرج بلفظ أوضّح وبسند آخر— مع الوصيّة التالية— في مقتل أميرا لمؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٣٨٢.



## وصية [أمير المؤمنين ] عليّ بن أبي طالب رحمه الله تعالى

٣٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله الله عبدالله بن يونس بن بكير قال: حدثنى أبي عن أبي عبدالله الجعفي:

عن جابربن يزيد عن محمدبن علي قال: أوصى أميرالمؤمنين علي [بن أبي طالب عليه السلام] إلى حسن [عليه السلام] [وقال]:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عليّ بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له و أنّ محمداً صلّى الله عليه عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولوكره المشركون.

ثم إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله ربّ العالمين بذلك أمرت و أنا من المسلمين.

ثمّ [إنّي] أوصيك يا حسن و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي أن

٣٠ وهذا الحديث مع الحديثين الآتيين تحت الرقم: (٣٣ – ٣٣) رواها أيضاً الطبري في انحر سيرة اميرالمؤمنين من تاريخه: ج ١، ص ٣٤٦١، وفي ط الحديثة ببيروت: ج ٥ ص ١٤٦، وللأحاديث مصادر أخر أيضاً.

<sup>(</sup>١) ورواه عنه الحافظ ابن عساكر في الحديث: (١٤٢٨) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٧١ ولكن لم يذكر نصَ كلامه عليه السلام.

ورواه أيضاً إشارةً — كابن عساكر — أبو نعيم الحافظ بسند آخر في فضائل علميّ عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق: ٢١/أ/.

ورواه عنه ابن عساكر في الحديث: (١٤٢٩) من توجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج

تتقواالله ربّكم ولا تموتن إلا و أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا فإنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه [وآله وسلم] يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصيام والصلاة و إنّ حالقه الدين فساد ذات البين ولاقوة إلاّ بالله.

انظروا ذوي أرحامكم قصلوهم يُهَوّن [الله] عليكم الحساب. والله الله في الأيتام فلا تغمزن أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم ً.

والله الله في جيرانكم فإنَّهم وصيَّة رسوب الله [صلَّي الله عليه وآله وسلَّم]

ما زال يوصينا بهم حتى ظننّا أنّه يورّثهم.

والله الله /٢٣٦/ب/ في القرآن أن يسبقكم بالعمل به غيركم.

والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم.

والله الله في بيت ربَّكم لا يخلونَ ما بقيتم فإنَّه إن خلالم تناظروا.

والله الله في [شهر] رمضان فإنّ صيامه جُنَةٌ من النار لكم.

والله الله في الجهاد في سبيل الله بأيديكم وأموالكم وألسنتكم.

والله الله في الزكاة فإنَّها تطفئ غضب الربّ.

والله الله في ذرّية نبيّكم فلا يُظْلَمُنّ بين أظهركم".

والله الله فيما ملكت أيمانكم.

انظروا فلا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم [الله] من أرادكم و بغي

<sup>(</sup>١) بين قوله: «إن» و «حالقة» كلمة غير مقروءة كأنَّها ضرب عليها الحظ تفرأ: «المعرَّة»

<sup>(</sup>٢) كذا في ظاهررسم الخط من أصلي وادّعى بعض الأجلة من المعاصرين أنّ الظاهر من رسم خطّ الأصل: «فلا تغبّبون ... ». وفي الأصل: ولايضيعون.

وفي باب الوصايا من كتاب الكافي ومثله في الباب: (٦) من كتاب الوصايا من كتاب تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٧٦، وكتاب الغيبة للطوسي ص ١٢٧ ط ٢: «فلا تغبّوا أفواههم».

وفي رواية الطبري في تاريخه: «فلا تعنوا أفواههم.»

وفي مقاتل الطالبيين: «فلا تغيرن أفواههم بجفوتكم».

<sup>(</sup>٣) هذا هوالصواب الوارد في كثير من المصادر المُوثوقة، وفي اصلي: «ذمّة نبيّكم» وهذه شنشنة أخزميّة.

عليكم.

و قولوا للناس حسناً كها أمركم الله.

ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولَى الأمر شراركم ثمّ يدعوخياركم فلا يستجاب لهم.

عليكم يا بنيّ بالتواصل والتباذل و إيّاكم والتقاطع والتّكاثر والتفرق و تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب.

حفظكم الله من أهل بيت وحفظ نبيّكم فيكم. أستودعكم الله [و] أقرأ عليكم السلام ورحمة الله.

ثمّ لم ينطق [عليه السلام] إلا بـ « لاإله إلاّ الله »حتى قبضه الله في رمضان أوّل ليلة من العشر الأواخر. ٢.

٣١ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد عن أبي عبدالله الجعني عن جابر:

(١) كذا في أصلي، وفي رواية السيّد الرضي في نهج البلاغة وثقة الإسلام الكليني في الكافي والشيخ الصدوق وشيخ الطائفة والطبري وأبي الفرج في مقاتل الطالبييّن:

«والتدابر» وهو الصواب وما في نسخة أصلى مصحف.

(٢) وعلى هذا جمهور شيعة أهل البيت عليهم السلام خلفاً عن سلف وأخبارهم مستفيضة بداك.

٣١ ــ وهذا رواه أيضا الطبري في عنوان: «ذكر الخبر عن سبب قتله ومقتله» من تاريخه: ج ٥ ص ١٤٣

١٤٨ وظاهر سياقه أنّه يرويه عن موسى بن عثمان بن عبدالرحمان المسروقي عن عبدالرحمان الحران عبدالرحمان
 الحرّاني أبي عبدالرحمان عن إسماعيل بن راشد...

ورواه أيضاً أبوالفرج المرواني في مقتل أميرالمؤمنين من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٣٨، قال:

حدّثني أحمدبن عيسى قال: حدّثني الحسين بن نصر قال: حدّثنا زيدبن المعذل عن يحيى بن شعيب عن أبي مخنف قال: حدّثني عظية بن الحارث عن عمر بن تميم وعمرو بن أبي بكّار...

ورواه أيضا ابن كثير في أوّاخر سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ البداية والنهاية: ج ٧ ص ٣٣٨. وللوصية مصادر وأسانيد أخر يجد الباحث بعضها في المختار: «١٠» والمختار: «٦٥» منّ باب وصايا نهج السعادة: ج ٧ ص ١٥٩، و ج ٨ ص ٤٧٥ ط ١. عن أبي جعفر محمدبن عليّ قال: أوصىٰ عليّ بن أبي طالب عند موته بهذه الوصيّة و كتبها كاتبه عبيدالله بن أبي رافع و عليّ يملي عليه.

٣٢ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد عن أبي جناب الكلبي عن أبي عون الثقفي عن أبي عبدالرحمان السلمي قال:

أوصى عليّ بن أبي طالب ابنه الحسن بن عليّ حين حضره الموت [و] قال:

يا بني أوصيك بتقوى الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة عند محلّها و حسن الوضوء والصبر عليه فإنّه لاصلاة إلا بطهور ولا تقبل الصلاة ممّن يمنع الزكاة. و أوصيك بمغفرة الذنب و كظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عندالجهل والتفقّه في الدين والتثبّت في الأمر والتعاهد للقرآن /٢٣٧/أ/ و حسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و اجتناب الفواحش كلّها في كلّ ما عصي الله فيه.

٣٣ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد عن شيخ من الأزد حدّثهم:

عن عبدالرحمان بن جندب عن أبيه قال: دخلت على علي أسل به ٣

(١) ومثله في كتاب تحف العقول، وفي تاريخ الطبري والمعجم الكبير: «بغفر الذنب...».

<sup>(</sup>٢) ومثله في تاريخ الطبري، وفي كتاب تحف العقول: «والحلم عند الجاهل». وفي كتاب المعجم الكبير: «والحلم عن الجهل».

وفي رواية ابن الأثير في تاريخ الكامل: «والحلم عن الجاهل» وهو أظهر.

ورواه الطبراني في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام تحت الرقم (٠٠٠٠) من كتاب المعجم الكبير: ج ١/ الورق: /١٠/ ب/ وفي ط ١، ج ١، ص... وذيّله بما في ذيل الوصيّة الآتية هاهنا وقال: قال علميّ للحسن و الحسن:

أي بنيَ أوصيكِما بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة...

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي، وفي الفصل: (٢٦) من كتاب مناقب الخوارزمي ص ٢٧٨: «وذكروا أنَ جندب بن عبدالله دخل على على يسلّيه...»

فقمت قامًا لمكان ابنته أمّ كلثوم كانت مستترةً فقلت: يا أميرالمؤمنين إن فقدناك —ولا نفقدك — نبايع للحسن؟ فقال عليّ: ما آمركم ولا أنهاكم فعدت فقلت مثلها فردّ على مثلها [قال]:

ثم دعا ابنيه الحسن والحسين فقال لها:

أوصيكما بتقوى الله و[أن] لا تبغيا الدنيا و إن بغتكما ولا تبكيا على شيء منهازوي عنكما قولا الحق وارحما اليتيم وأعينا الضائع واصنعا للآخرة، كونا اللظالم خصماً وللمظلوم عوناً واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم.

ثمّ نظر إلى ابنه محمد ابن الحنفيّة فقال: يا بنيّ أفهمت ما أوصيت به أخويك! قال: نعم يا أبة. قال: يا بنيّ أوصيك بمثله و أوصيك بتوقير أخويك و تعظيم حقّها و تبرير المرهما ولا تقطع أمراً دونها.

ثمّ قال للحسن والحسين: وأوصيكما به فإنّه شقيقكما و ابن أبيكما وقد علمتها أنّ أباكها كان يحبّه فأحبّاه.

٣٤ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني محمدبن عباد بن موسى محدّثنا يزيدبن هارون عن محمدبن عبيدالله:

عن أبي جعفر [عليه السلام] أنّ عليّاً لمّا احتضر جمع بنيه فقال: يا بنيّ يؤلف عضكم بعضاً يرأف كبيركم صغيركم ولا تكونوا كبيض

<sup>(</sup>١) ويمكن أن يقرأ: واصنعا للأجر وكونا.

 <sup>(</sup>۲) هذه اللفظة غير واضحة في الأصل ولكن جاءت واضحة في تاريخ الطبري، وفي المعجم الكبيرج
 ١ ص... (وتزيين أمرهما).

<sup>(</sup>٣) قال الخطيب تحت الرقم: «٨٨٢» من تاريخ بغداد: ج ٢ ص ٣٧٣:

عمد بن عباد بن موسى بن راشد العكلي يلقب سندولا، كوفي سكن بغداد كان صاحب أخبار وحفظ لأيّام الناس...

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة رسم خطها غير جلّي كما ينبغي فيحتمل أن يقرأ:

يا بني يرأف بعضكم بعضاً....

وفي الختار: (١٦٤) من كتاب نهج البلاغة: ليتأسّ صغيركم بكبيركم وليرأف كبيركم بصغيركم ولا

وضاح في داوية ١.

ويح الفراخ فراخ آل محمد من عتريف مترف يقتل خلفي و خلف الحلف.

أما والله لقد شهدت الدعوات و سمعت الرسالات " و ليتم الله نعمته عليكم أهل البيت.

قال ابن عباد [في بيان] قوله: «لا تكونوا كبيض وضاح في داوية»: إنّ النعامة تبيض في الدويّة فتحضنه حتّى إذا فرخ البيض تفرّقت دبالها يعني فراخها إلى الله أميرا لمؤمنين عليه السلام]: لا تتفرّقوا بعد موتي.

تكونوا كجفاة الجاهليّة لا في الدين يتنفّهون ولا عن الله يعفلون كفيض بيض في إداح يكون كسرها وزرا ويخرج حضانها شرًا.

والفقرة الأخبرة منها رواها أيضا ابن الأثير في مادّة: «قيض» من كتاب النهاية وقال: العبض: قشر البيض.

وأيضاً قال ابن الأثير في مادة: «دحا» من كتاب النهاية: ومنه حديثه [أي حديث علي عليه السلام]: «لا تكونوا كفيض بيض في أداحي» الأداحي : حمع الأدحي وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ وهو أفعول من «دحوت» لأنها تدحوه برجلها أي تبسطه ثم تبيض فيه.

وليلا حظ كتاب بشارة المصطفى ص ٢٤٩، ط ١.

<sup>(</sup>١) قال الن الأثير في ماذة: «دوا» من كتاب النهاية: الدو [على زنة سدّ]: الصحراء التي لا نبات بها والدويّة منسوبة إليها وقد تبدل من إحدى الواوين ألف فيقال: داوية على غير قباس نحو طائي في النسب إلى الطيء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في مادة: «أوه» من كتاب الهاية: ومنه الحديث: «أوه لفراخ [آل] محمّد من خليفة يستخلف» وقد تكرّر ذكره في الحديث.

وقال آبن الأثير أيضاً في مادّة: «ترف»: وفي الحديث: «أوه لفراخ محمد من خلبفة يستخلف عتريف مترف» المتزف: المتنقم المتوسّع في ملاذ الدنيا وشهواتها.

<sup>(</sup>٣) وفي المختار: (١١٨) من كتاب نهج البلاغة: تالله لقد غلمت تبلبغ الرسالات وإتمام العدات وتمام العدات وتمام الكلمات وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر...

ورواه أيضاً سليم بن قيس الهلالي في كتابه صِ ١٣٨، ط ٢.

ورواه عنه المجلسي رحمه الله في الباب: (...) من سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب بحار الأتوار: ج ٨ ص ٧٢٣ ط ١.

<sup>(</sup>٤) وهاهنا بقدر سطر رسم الخط من أصلي مبهم وغير واضح.

٣٥ حدّ ثنا الحسين /٢٢٧ ب/ حدّ ثنا عبدالله حدّ ثنا عليّ بن الجعد حدّ ثنا أبو يوسف القاضي حدّ ثنا عبيدالله بن محمد بن عمر بن عليّ عن أبيه عن جدّه أنّه كتب هذه الوصيّة:

هذا ما أمربه وقضىٰ به في ماله عليّ بن أبي طالب تصدّق بـ «يَنْبُع» ابتغىٰ بها مرضاة الله ووجهه، يُثفَق في كلّ نفقة في سبيل الله في الحرب والسلم والجنود و ذي الرحم والقريب والبعيد لا يباع ولا يورث.

[و] كلّ مال [لي] بـ«يَنْبُع» [صدقة] "غير أنّ رباحاً وأبا نيزر وجبيراً إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل و هم محرّرون موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم فذلك الذي أقضي فيا كان لي بـ«ينبع» [فهوصدقة] و اجبة حيّاً أنا أو ميّت أ.

ومعها ما كان لي بوادي القرلى من مال أو رقيق حيّاً أنا أو ميّت .

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً في متن كتاب الروض النضير المعروف عند الزيديّة بمسند زيد قال:

قال أبو خالد الواسطي: حدّثني زيدبن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنّه كتب في صدقته:

هذا ما أمر به عليَ بن أبي طالب وقضىٰ في ماله: أنّي تصدّقت ب«ينبع» و «وادي القرىٰ» و «الأذينة» و «راعة» في سبيل الله ووجهه...

<sup>(</sup>٢) وفي متن الروض النضير: «وذوي الرحم القريب والبعيد».

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين زيادة منّا مستفادة من الروايات الواردة في الموضوع ففي رواية القاضي نعمان في كتاب دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٣٣٩:

ماكان لي ب «ينبع» من مال ويعرف لي منها وما حولها صدقة ورقيقها غير أنّ رباحاً...

وفي رواية ثقة الاسلام الكليني في كتاب الوصايا من الكافي: ج ٧ ص ٤٩:

إنّ ما كان لي من مال ب «ينبع» يعرف لي فيها وما حولها صدقة...

<sup>(</sup>٤) كذا في أصلي وفي رواية الكليني والواسطي: حيّاً أنا أو ميّتاً...

وفي رواية القاضي نعمان في كتاب دعائم الإسلام: حيّ أنا أو ميّت...

<sup>(</sup>٥) كذا في أصلي، وفي الختار: (٣٥) من وصايا نهج السعادة: ج ٨ ص ٣٠٣: «ومع ذلك ماكان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة.

وما كان لي ببرقة وأهلها صدقة غير أنّ زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه. وما كان لي بأذينة

ومع ذلك الأدُّينية وأهلها حياً أنا أو مينت ومع ذلك درعة وأهلها .

وإنّ زُرَيقاً ٢ له مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير معاً هو يتقبلهم وهو
يرتهن فذلك [الذي] أقضيت بيني وبين الله الغد [من] يوم قدمت مسكن حيّ
أنا أو ميت.

وإنّ مالي في وادي القرى والأذينية ودرعة ثينُفّق في كلّ نفقة ابتغاء وجهالله وفي سبيل الله و وجهه يوم تسود [فيه] وجوه و تبيض [فيه] وجوه لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن إلا إلى الله هو يتقبلهن وهو يرثهن فذلك قضيت بيني وبين لله [الغد من يوم قدمت مسكن حياً أنا أو ميتاً] .

هذا ما قضىٰ به عليّ بن أبيطالب في ماله واجبة بتّة ٧.

ب وأهلها صدقة.

والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّ أنا أو ميّت.......

(١) كذا قرأه بعض الأجلّة وفي متن الروض النضير: «وراعة» قال في شرحه: «راعة» - مشدّدة العين - اسم موضع على ليلة من «فدك » ضيعة كانت لأمير المؤمنين عليه السلام.

(٢) كلمة «زريق» كانت في أصلي منقوص الحروف وأصلحناها على وفق رواية الكليني وعيره.

(٣) رسم الخط من أصلي في الألفاظ المذكورة بعد قوله: «جبير» غامض جداً، وما أثبتناه هوالمطنون من رسم الخط.

والحديث رواه أيضاً الحافظ الكبير الرزّاق تحت الرقم: (١٩٤١٤) في كتاب... من المصنف: ج ١٠، ص ٣٧٥ ط ١، وفيه:

ولا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن إلاّ إلى الله هو يتقبّلهنّ وهو يرثهنّ...

ورواه أيضاً في كتاب... تحت الرقم: (١٣٢١٢) في ج ٧ ص ٢٨٨ ط ١، ولكن هذه الجمل غير موجودة فيه.

(٤) وفي متن كتاب الروض النضير: فذلك الذي قضيت فيها - فيا بيني وبين الله عزّوجل - الغد منذ
 قدمت مسكن...

(a) رسنم الخط في كلمتي: «الأذينة» و «درعة» غامض.

 (٦) من قوله: «هو يتقبلهنَ» إلى «ميتاً» كان بهامش الأصل ولم يكن مقروءاً إلا بمعونة رواية عبدالرزاق في المصنف ج ١٠ ص ٣٧٥.

(٧) وفي رواية الكليني وشيخ الطائفة: «واجبة بتلة» وهما بمعنًى واحد.

[وإنّه] يقوم على ذلك الحسن بن عليّ يليها مادام حيّاً فإن هلك [فهي] إلى الحسين بن عليّ اليها مادام حيّاً فإن هلك فهي إلى الأولى فالأولى من ذوي السنّ والصلاح [من ولدي] من الذي يعدل فيها ويطعم ولدي بالمعروف غيرالمنكر ولا الإسراف يزرع ويغرس ويصلح كإصلاحهم أموالهم.

ولا يباع من أولاد نخل هذه القُرى الأربع وديّةٌ واحدة حتى تُشْكِي أرضها غراساً " فإنّا عملتها للمؤمنين أقلم و آخرهم فمن وليها من الناس فأذكّره الله [أن] يجتهد ونصح وحفظ أمانته و وسع أ.

هذا كتاب عليّ بن أبيّ طالب رحمه الله عليه بيده إذ قدم مسكن. وقد علمتم أنّ الفقيرين في سبيل الله واجبة بتّة °.

<sup>(</sup>١) كلمة: «إنّه» الموضوعة بين المعقوفين مأخوذةً من الختار: (٢۵) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة ومن رواية شيخ الطائفة في كتاب التهذيب.

زافظة: «فهي» لم تكن مقروءة من أصلى ويمكن أن تقرأ: فإلى الحسين.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين زيادة ظنية منّا، ولعلّ التعبير عنه بلفظ: «من ولده» يكون أظهر.

وليلا حظ الحديث: الثاني وما بعده من ترجمة زيد الشهيد من كتاب أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٢٣٠ ط ١.

<sup>(</sup>٣) كذا في أصلي وفي الختار: (٢٦) من الباب الثاني من كتاب نهج البلاغة:

ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى وديّة حتى تشكل أرضها غراساً.

قال الستد الرضي رحمه الله: قوله علمه السلام في هذه الوصيّة: «أن لا يبيع من نخيلها وديّة» الودية: [كهديّة]: الفسيلة وجمعها: ودنيّ.

وقوله عليه السلام: حتى تشكل أرضها غراساً هو من أفصح الكلام والمراد به أنّ الأرض يكتر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها.

<sup>(</sup>٤) هذا هوالظاهر من السياق، وفي اصلى: «فأذّ كره الله اجتهد ونصح...».

<sup>(</sup>٥) هي مثنىٰ «الفقير» وهو اسم قطعتين من الأرض وهبها النبيّ صلى الله عليه وآله وسدم تعلّي عليه السلام.

وروى ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد تحت الرقم: (١٣٠٧٨) من كتاب المصنّف: ج ١٢. ص ٣٥٦ ط ١، قال:

ومال محمد النبيّ صلّى الله عليه [وآله] ينفق في كلّ نفقة في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم والفقراء والمساكين /٢٣٨/أ/ وابن السبيل يقوم على ذلك أكبر بني فاطمة بالأمانة والإصلاح كإصلاحه ماله ، يزرع ويغرس وينصح ويجهد.

هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب – رحمه الله – في هذه الأموال الذي كتب في هذه الصحيفة، والله المستعان على كلّ حال [و] لا يحلّ لأحد وليها وحكّم فيها أن يعمل فيها بغير عهدي.

أمّا بعد المناق ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة منها أمّهات أولاد معهن أولادهن و منهن حبالى و منهن من لا ولد لها وقضيت ال حدث بي حدث في هذا الغزو أنّ من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى [فهي] عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومنكان منهن حبلى أولها ولدفلت مسك على ولدها وهي من حظّه فإن ما ولدها وهي حيّة فليس لأحد عليها سبيل.

هذا ما قضى به [علي] في ولائده التسع عشرة. ·

شهد عبيدالله بن أبي رافع وهياج بن أبي هياج وكتب عليّ بن أبي طالب أمّ الكتاب بيده لعشر خلون من جمادى الأولىٰ سنة تسع وثلا ثين.

حَدَّثَنَا وَكَبِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنَ بِنَ صَالَحِ عَنَ جَعَفُر [بن محمّد عليه السلام] أنّ النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسلّم أقطع علياً الفقيرين وبئرقيس والشجرة.

وقال الياقوت الحموي — بعد تفسيره «الفقير» — في كتاب معجم البلدان: وعن جعفر بن محمد: أنَّ النّبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أقطع عليّاً رضي الله عنه أربع أرضين: الفقيرين وبئر قيس والشجرة...

<sup>(</sup>١) ويمكن أن يقرء: هذا ما أوصى به.

 <sup>(</sup>۲) وفي الختار: «۲٦» من باب الكتب من كتاب نهج البلاغة: «وَمن كان من إما في...».
 وهو أظهر مما في هذه الرواية وما بمساقها لأنّ هذا الذين مرويّ بالسند السابق ومن تتمّة الرواية السالفة.

<sup>(</sup>٣) هذا هوالظاهر الموافق لما عثرنا عليه، وفي أصلى: «أولادي».

<sup>(</sup>٤) كذا في أصلي، وأمّ الشيء: أصله. وكلمة: «العشر» رسم خطّها غير واضح من أصلي ويحتمل

قال عبيدالله [بن أبي رافع]: وكان بين مقتله وبين كتابه هذا أربعة أشهر وثلاث عشرة ليلة .

٣٦ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا إسحاقبن إسماعيل حدثنا سفيان عن عمروبن دينار قال:

[كان] في صدقة عليّ بن أبي طالب: [عليه السلام]:

هذا ما تصدّق به عليّ تطدّق بـ «ينبع» ابتغاء وجهالله وهي حداد أربعة آلاف وسق سوى حنطتها و شعيرها و سلتها و حتائها و موزها.

وجوه وتسود [فيه] وجوه فهي واجبة في سبيل الله صدقة واجبة بتلاً لا تباع ولا توهب ولا تورث.

وتصدق على بيمينه عشرة عيناً .

٣٧ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا إسحاقبن إسماعيل حدّثنا سفيان عن عمروبن دينار قال:

[كان] في وصيّة عليّ: وإنّ رباحاً وجبيراً وأبا نيزر يعملون في المال وكلّ مال لي بـ«ينبع» إنّها عملتها للمؤمنين أوّلهم و آخرهم ليولجني الله به الجنّة ويصرف به النار عن وجهي ويصرف بها وجهي عن الناريوم تبيض إفيه]

٣٨ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا إسحاق حدّثنا سفيان عن عمروبن دينارقال: [كان] في وصيّة على :

أمّا بعد فإنّ ولائدي /٢٣٨/ب/ اللاتي أطوف عليهنّ تسع عشرة وليدة منهنّ أمّهات أولاد معهنّ أولادهنّ أحياء معهنّ، ومنهنّ حباليٰ.

ومنهن من لا ولد لها فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو أن من كان منهن ليست بحبلي وليس لها ولد فهي عتيقة لوجهالله ليس لأحد عليها

 <sup>→</sup> رسم الحظ أن يقرأ: «لخمس».

<sup>(</sup>١) ولهذه القطعة من الوصيّة بخصوصها مصادر وأسانيد قد ذكرنا كثيراً منها في المحتار: «٦٤» من باب الوصايا من كتاب نهج السعادة: ج ٨ ص ٤٦٣ ط ١.

سبيل ومن كان منهن حبليٰ أولها ولد فهي تمسك على ولدها وهي من حظّه فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيقة لوجه الله.

هذا ما قضيت به في ولائدي التسع عشرة والله المستعان على كل حال. شهد أبو هياج الوعبيدالله بن أبي رافع وكتب.

٣٩ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبو علي أحمد بن الحسن الضرير حدثنا الحسين بن هارون عن ابن زبارالكلبي عن حكيم بن نافع عن العلاء بن عبدالرحمان قال:

لمّا ضرب عبدالرحمان بن ملجم عليّاً رحمه الله و حُمِل إلى منزله أتاه العوّاد فحمدالله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه ثمّ قال:

كل آمرى ملاق ما يفر منه والأجل مساق النفس [إليه] والهرب [منه] موافاته ٢

كم أطردت الأيّام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فيأبى الله إلاّ إخفاءه هيات علم مخزون.

أَمَّا وصيَّتي إيَّاكم [ف] الله لا تشركوا به شيئاً ومحمَّداً [صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) وهو عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، وهو صهر الإمام كان متزوجاً بـ«رملة» بنت أميرا لمؤمنين علي عليه السلام على ما يأتي في الحديث: «١١٩» في الورق: /٢٤٨/ب/وفي هذه الطبعة ص ١٢٥.

وهذه الوصيّة ذكرها إشارةً الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ: ج ٢ ص ٨١١ ط ١، وفي المخطوطة منها: ج ١/ الورق ٧٥٧/أ/ قال:

حدّثنا سفيان قال: حدّثنا عمرو [بن دينار] حفظته منه -- [قال:] إنّ عليّ بن أبي طالب أوصى إلى حسن [ابنه] فلم يكن فيها إلاّ شاهدان شهدا: أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلّب وعبيدالله بن أبي رافع وكتب.

قال سفيان: إنَّها هو ابن أبي الهياج ولكن غلط عمرو.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق وكان في أصلي وضع علامة فوق قوله: «والهرب» ولكن لم يذكر في هامشه ما يرتبط به.

وآله وسلم] فلا تضيّعو سنته أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذمّ مالم تشردوا ١.

حل كل امرىء مجهوده وعفا عن الجهلة ربّ رحيم ودين قويمً .

كتّا في فَيء رياح وعلى ذُرى أغصان وتحت ظلّ غمامة اضمحلّ مركدها فمخطّها من الأرض عازب٣.

جاورتكم أيّاماً تِباعاً وليالي دراكاً المتعقبون من بعدي جُنَّة حواء ساكنة بعد حركة، كاظمة بعد نطوق.

ليعظكم هدأتي وخفوت أطرافي وإنه أوعظ للمعتبرين من نطق البليغ. وداعيكم وداع [امرىء] مرصد للتلاق.

غداً ترون أيّامي ويكشف [لكم] عن سرائري.

(٣) كذا في أصلي والظاهر أنَّ قوله: «عازب» مصحف عن «عافٍ».

وفي نهج البلاغة: «إن تثبت الوطأة في هذه المزلّة فذاك وإن تدحض القدم فإنّما كنّا في أفياء أغصان ومهبّ رياح وتحت ظلّ غمام 'ضمحلّ في الجوّمتلفقها وعفا في الأرض مخطّها...».

(٤) اي أيَّاماً متتابعةً وليَّالى متوالية. وبعد أوله: «دراكاً» كان في أصلي لفظَّان غير مقروئين وكأنَّهما تُقْرَآن: «كمطحرة أو لقعة».

وفي المعجم الكبير: «جاوركم بدني أيّاما تباعأ ثمّ هوى فستعقبون من بعده...».

وفي نهج البلاغة: «وإنّما كنت جاراً [لكم] جاوركم بدني أيّاماً وستعقبون متي جثّة خلاء ساكنة بعد حراك وصامتة بعد نطن...».

(٥) ولفظ الأصل يقرأ: «اطقافي» أو «القافي». والهدأة والخفوت: السكون.

وفي الكافي «ليعظكم هدوئي وخفوت أطرافي وسكون أطرافي فإنّه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع...

وفي نهج البلاغة: «ليعظكم هدوئي وخفوت أطرافي وسكون أطرافي فإنّه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع...».

(٦) مابين المعقوفين مأخوذ من نهج البلاغة وفيه: «للتلاقي».

وفي الكافي: «ودّعتكم وداع مرصد للتلاقي...».

<sup>(</sup>١) أي مادام لم تميلوا ولم تنحرفوا عن هذين العمودين. و «تشردوا» من باب «نصر» على زنة تنصروا.

 <sup>(</sup>٢) وفي المختار: «١٤٧» من كتاب نهج البلاغة «حمل كل امرىء منكم مجهوده وخفف عن الجهمة رب رحيم ودين قويم وإمام عليم».

لن يحابيني الله إلا أن أتزلَّفه بتقوى فيعفو عن فرط موعود.

عليكم السلام إلى اليوم اللزام إن أبق فأنا وليّ دمي وإن أفن فالفناء ميعادي.

العفو لي قربة ولكم حسنة فاعفو عفا الله عنكم ألا تحبّون أن يغفرالله لكم.

## موت [أمير المؤمنين اعليّ بن أبي طالب رحمة الله عليه

• ٤ - حدّثنا الحسين /٢٣٩/أ/ قال: حدّثنا عبدالله حدّثنا سعيدبن يحيى بن سعيد الأموي حدّثنا أبي عن محمدبن إسحاق قال:

ضُرِب علي في رمضان سنة أربعين في تسع عشرة ليلة مضت منه ومات في إحدى وعُشرين ليلة مضت من شهر رمضان \.

(١) وهذا هوالمعروف عند شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام وقد روي من عدّة طرق عن حريث بن المخشّ المترجم تحت الرقم: «١١٧٣»-من كتاب الجرح والتعديل: ج ١، ص ٢٦٧.

ورواه لحاكم بسنده عنه وحكم بصحّته وأفرّه الذهبي في عنوان «ذكر مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام بأصحّ الأسانيد...» من كتاب المستدرك: ج ٣ ص ١٤٣، قال:

حدَثنا الأستاذ أبو الوليد الهيثم بن خلف الدوري حدَثنا سواربن عبدالله العنبري حدَثنا المعتمر قال:

قال أبي: حدّثنا الحريث بن المخش أنّ عليّاً قتل صبيحة إحدى وعشرين من [شهر] رمضان قال: فسمعت الحسن بن على يقول وهو يخطب وذكر مناقب على فقال:

قتل [أبي في] ليلة أنزل ويها] القرآن وليلة أسري بعيسى وليلة قبض [فيها] موسى. قال: وصلّى عليه الحسن بن على عليهما السلام.

ورواه أيضاً بسنده عنه محمد بن سليمان الكوفي المتوفّىٰ بعد سنة: ثلاث مائة في الحديث: «٣٤» من كتاب مناقب علي عليه السلام الورق: /١٣٤/ب/ قال:

ناولني أحمد بن سليمان [عن] عبدالله بن ثمود [كذا] قال: حدّثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حريث بن المخشّ قال:

فال: فسمعت الحسن بن عليّ يخطب وهو يذكر مناقب عليّ [عليه السلام] قال: قتل [أبي] ليلة أسري بعيسيٰ أو بموسىٰ [و] ليلة كذا وكذا...

[ئَمَ قَالَ: وحدَّثَنَا] يوسف بن موسىٰ قال: حدَّثنا جرير وعثمَانَبن أبي شيبة قالا: حدَّثنا يعلىٰ بن عبيدة نحوه.

١٤ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبو عبدالله العجلي
 حدثنا عمروبن محمد عن أبي معشر قال:

قتل علي رحمه الله يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين قتله عبدالرحمان بن ملجم المرادي بالكوفة.

٢٤ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني محمدبن عمروبن الحكم عن أبي عبدالرحمان الطائي بمثل ذلك، وقال: قتله عبدالرحمان بن عمروبن ملجم المرادي.

\* عبدالله حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا خلف بن سالم حدّثنا أبونعيم حدّثنا سليمان بن القاسم قال: حدّثتني أمّي:

عن أمّ جعفر سريّة عليّ قالت: إنّي لأصبّ على يديه الماء [إذ] أخذ بلحيته فرفعها إلى أنفه [وقال: واهاً لك] لتخضبنَ [يوم الجمعة] بدم أرد قالت: المضت الجمعة حتى أصيب وأصيب يوم الجمعة.

ورواه أيضاً أحمدبن جعفر القطيعي كها في الحديث: «٦٧» من فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٣٧ ط قم قال:

حدَّثنا عبدالله بن محمد البغوي قال: حدَّثنا سواربن عبدالله قال: حدَّثنا معتمر قال: قال أبي:

حدّثني حريث بن مخش أنّ عليّاً قتل صبيحة إحدلى وعشرين من شهر رمضان.

ورواه أيضاً ابن عساكر بأسانيد عن حريث بن المخش وغيره تحت الرقم: «١٥٢٠ – ١٥٢٤» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٤١٣ – ٤١٥ ط ٢.

(١) مابين المعقوفين قد شطب في أصلي ولكن السياق يستدعيه.

ثمّ إنّ الحديث رواه أيضاً البلاذري تحت الرقم: «٥٤٧» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ١، ص ٤٣٥ من المخطوطة وفي ط ١، ج ٢ ص ٥٠١ قال:

حدثني أبوبكر الأعين ومحمدبن سعد قالا: حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم حدثنا سليمان بن القاسم الثقن...

والحديثُ قد رواه أيضاً ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٥ ط بيروت عن أبي نعيم: الفضل بن دكين...

وأيضاً روى ابن سعد قبله قريباً منه بسند آخر.

22 حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد عن شيخ من الأزد عن عبدالرحمان بن جندب عن أبيه قال:

قيض عليّ رحمه الله يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين.

وع - حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني عبدالله بن يونس بن بكير قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أبوعبدالله الجعفي عن جابر:

عن أبي الطفيل وزيدبن وهب ومحمد بن علي وغيرهم أنّ عليّاً ضرب للهان عشرة خلت من شهر رمضان وتوفّي في أوّل ليلة من العشر يعني الأواخر من شهر رمضان.

23 حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا هارون بن معروف حدثنا جريربن عبدالحميد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد: عن عبدالله بن سبيع قال: قيل لعلّي: ألا تستخلف يا أميرالمؤمنين؟ قال: لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله؟؟ قال: فما تقول إذا لقيت الله؟ قال: أقول: اللهم تركتني

<sup>(</sup>١) وهذا هوالموافق لما عليه شيعة أهل البيت من أنّه عليه السلام ضرب ليلة التاسع عشر.

وقال أبوبكر أحمد بن عمروبن أبي عاصم النبيل في فضائل عليّ عليه السلام من كتاب الآحاد والمثاني الورق: /1/٤/أ/ قال:

وقتل [عليّ عليه السلام] في سنة أربعين من مهاجر النّبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة واحد وعشرين [ضرب] يوم الجمعة ومات يوم الأحد.

ورواه بسنده عنه أبو نعيم الحافظ في فضائل عليّ عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق: /٢١/أً/.

٤٦ الحديث ضعيف سنداً ومتناً أمّا ضعف متنه فلحديث يوم الإنذار والغدير؛ والوصاية وغيرها ممّا هو متواتر أو مستفيض بين المسلمين جميعاً.

والحديث رواه ابن عساكر تحت الرقم: (١٣٧٥) من ترجمة علي من تاريخ دمشق ج ٣ ص ٣٣١ عن جريرين عبدالحميد بسندبن عن الأعمش وعن عبدالله بن داوود الحزيبي عن الأعمش ورواه ابن سعد عن وكيع عن الأعمش عن سالم عن عبدالله بن سبع.

فيهم ما بدالك أن تتركني وتوفّيتني و تركتك فيهم فإن شئت أفسدتهم وإن شئت أصلحتهم.

## سنّ علي بن أبي طالب رحمه الله

حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا سويدبن سعيد حدثنا
 سفيانبن عيينة عن جعفربن محمد عن أبيه قال:

قتل علي وهو ابن ثمان وخمسين وقتل حسين وهو ابن ثمان و خمسين ومات عليّ بن الحسين لها ومات أبي محمدبن عليّ لها.

٤٨ حدثنا الحسين /٢٣٩ ب/ حدثنا عبدالله حدثنا الحسين بن علي العجلي حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال:

سمعت سفيان يسأل جعفربن محمد: كم كان لعليّ يوم قتل؟ قال: ثمان وخمسون.

**93** حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني محمدبن عمروبن الحكم حدثنا أبوعبدالرحمان الطائي عن جعفربن محمد عن أبيه قال:

قتل عليّ وهو ابن سبع وخمسين سنة وولي خمس سنين وبعث النبيّ وهو ابن سبع سنين.

• ٥ حدَّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا محمدبن سعدا قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) وروى ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٨ ط بيروت قال:

أخبرنا محمدبن عمر قال: أخبرنا عليّ بن عمر وأبوبكربن أبي سبرة عن عبدالله بن محمدبن عقيل قال: سمعت محمد ابن الحنفيّة يقول — سنة الجحاف حين دخلت [سنة] إحدى وتمانين —: هذه لي خس وستون سنة وقد جاوزت سنّ أبي. قلت: وكم كانت سنّه يوم قتل — يرحمه الله —؟ قال: ثلاثاً

محمد بن عمر قال: أخبرنا عليّ بن عمر بن عليّ بن حسين:

عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: قلت لابن الحنفيّة: كم كانت سنّ أبيك حين قتل؟ قال: ثلاثاً وستّين.

٥١ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبوبكربن محمدبن هانئ حدثنا أحمدبن حنبل حدثنا عبدالرزاق قال:

أخبرني عمربن محمدبن علي النّ عليّ بن أبي طالب مات لثلاث أو أربع وستّين سنة أو نحو ذلك .

٧٥ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي عن هشامبن محمد عن أبيه قال:

أخبرني محمدبن عمربن عليّ بن أبي طالب أنّ عليّاً قبض وهوابن ثنتين وستّين سنة ونصف.

٥٣ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي قال: أخبرنا

وستين.

قال محمدين عمر: وهو الثبت عندنا.

أقول: ورواه البلاذري عن ابن سعد في الحديث «٥٣٩» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٤٩٨ ط ١، باختلاف في بعض الألفاظ ولم يذكر في السند قوله: «عليّ بن عمر» كمالم يذكر قوله: «قال محمدبن عمر: وهو الثبت عندنا».

ورواه أيضًا الخطيب عن ابن أبي الدنيا في ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ بغداد: ج ١، ص ١٣٦، وساق الكلام بمثل ما في كتاب الطبقات الكبرى غير أنّه لم بذكر في السند «أبابكر ابن أبي سبرة» كما لم يذكر في ذيل الحديث قول الواقدي.

ورواه ابن عساكر عن الخطيب بمثل ما في تاريخ بغداد في الحديث: «١٤٤٦٧» من ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٨٧ ط ٢.

(١) كذا في أصلي ورواه بسنده عن ابن أبي الدنيا الحافظ ابن عساكر في الحديث: ﴿(١٤٧٥) من ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ دمشق ج ٣ ص ٣٩٠ ط ٢ وقال: أخبرني عمرو عن محمدبن عليّ...

ورِواه في تالييه بسندين آخرين وقال: أخبرني محمدبن عمربن عليّ...

وقريباً منه سنداً ومتناً رواه أبو الفرج في أوائل مقتل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل
 الطالبيين ص ٢٧ قال:

شبابة بن سوار قال: عن قيس بن الربيع [كذا] عن عمروبن قيس:

عن أبي صادق [قال:] إنّ عليّاً قال: والله لقد نهضت في الحرب وأنا ابن عشرين فها أنا ذا اليوم قد نيّقت على الستين.

عن يحيى بن عبدالله قال: وحدّثت عن يحيى بن عبدالله بن بكير قال: أخبرني ليث بن سعد أنّ أبا الأسود حدّثه عن عروة [قال]: إنّ عليّاً أسلم وهو ابن ثمان سنين\.

قال ابن بكير: فإن كان رسول الله أقام بمكّة ثلاث عشرة قبل هجرته إلى المدينة فسنّ عليّ إحدى وستون [سنة] وإن كان مقام رسول الله /٢٤٠ /أعشر سنين فسنّ علىّ ثمان وخمسين سنة.

وقال [أميرالمؤمنين عليه السلام] في خطبته التي حدّثني بهاالعبّاس بن عليّ النسائي وغيره قالوا: حدّثنا عمد بن حسّان الأزرق قال: حدّثنا شبابة بن سوار قال: حدّثنا قيس بن الربيع عن عمروبن قيس الملائي عن أبي صادق أنّه عليه السلام خطب الناس — وقد بلغه خبر غارة الغامدي على الأنبار – فقال في خطبته:

لقد قالت قريش: إنّ ابـن أبي طالب رجل شجاع ولكن لاعلم له بـالحـرب. ويحهم وهل فيهم أشدّ مراساً لها متي والله لقد دخلت فيها وأنا ابن عشرين سنة وأنا الآن قد نيّفت على الستّين ولكن لا رأي لمن لايطاع.

أقول: وللكلام مصادر وأسانيد يجد الطالب بعضها في شرح المختار: «٢٧» من باب خطب نهج البلاغة والمختار: «٣١٨» من كتاب نهج السعادة: ج ٢ ص ٥٩٠ ط ١.

(١) والحديث رواه أيضاً الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: «٥٩» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٤١، ط ٢.

وقد ذكرناه أيضاً في تعليقه عن مصادر أخر.

ومن أجلأنَّ عروة من المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام فلا بدّ من التثبّت في حديثه وعرض حديثه على ما ورد عن غيره من الثقات فليلاحظ ما رواه ابن عساكر تحت الرقم «٦٠—١٤٠» من هذه الترجمة من ص ٤١—١١٢، ط ٧.

وليلاحظ أيضاً ما رواه في الموضوع محمدبن سليمان الكوفي ثمّ اليمني من أعلام القرن الثالث والرابع في الحديث: «٦٤ – ٦٤ – وهو جاهز للطبع بعون الله تعالى.

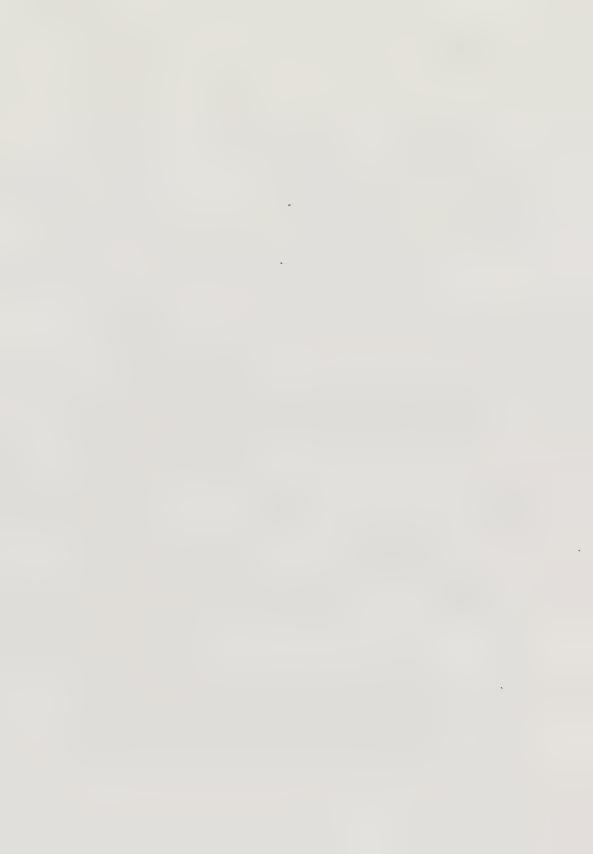

## صفة على [بن أبي طالب] رحمة الله عليه

وه حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا حسين بن محمد حدثنا جريربن حازم:

عن أبي رجاء العطاردي قال: رأيت عليّ بن أبي طالب رجلاً ربعةً ضخم البطن عظيم اللحية قد ملأت [لحيته] صدره، في عينه خفش، أصلع شديد الصلع، كثير شعر الصدر والكتفين كأنّها اجتاب إهاب شاة ١.

حدثني الحسين قال: حدثني عبدالله قال: حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا عفّان حدثنا أبو عوانة عن مغيرة:

عن قدامة بن عتاب قال: كان علي ضخم البطن ضخم مشاشة المنكب ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها كمن عضلة الساق دقيق مستدقها ٢.

<sup>(</sup>١) ورواه الحافظ ابن عساكر عن ابن أبي الدنيا في الحديث: «٣٨» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٣٥.

وخفش العين ــ على زنة سبب ــ ضعفها. واجتاب: لبس. وإهاب الشاة: جلدها أو غير المدبوغ من الجلد.

<sup>(</sup>٢) وهذا رواه أيضا ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى عن عفّان بن مسلم بالسند والمتن وزاد في آخره: قال: [و] رأيته يخطب في يوم من أيّام الشتاء [و] عليه قيص قهز وإزاران قطريّان معتماً بسبّ كتّان ممّا ينسج في سواد كم.

ورواه عنه الحافظ ابن عساكر في الحديث: «٥٣» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١ ص ٣٩ ط ١.

٧٥ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبو هريرة الصير في المحدثنا يزيدبن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد: عن الشعبي قال: رأيت علياً يخطب الناس أبيض الراس واللحية عظيم البطن قد أخذت لحيته مابين منكبيه أصلع على رأسه رغيباة.

حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال حدثنا أبوخيشمة حدثنا جرير
 عن عبدالملك بن عمير قال: رأيت علياً أبيض اللحية.

وس حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا عبدالرحمان بن صالح حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر وكان على قضاء جرجان وكان من بني عامر بن ذهل قال: إنّها منع علياً أن يخضب قول رسول الله صلى الله عليه: «يخضب هذه من هذه» و وضع يده على هامته.

<sup>(</sup>١) كلمة «الصيرفي» رسم خطها غير جلّي كها ينبغي في أصلي ولكن الحديث رواه عن ابن أبي الدنيا الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: «٣٩» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٣٥ ط ٢ ورسم خطّها هناك جلّى.

# [ما ورد في تبشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام بالجنة]

١٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثنا أبوعبدالرحمان القرشي حدثنا عبدالرحمان بن محمد المحاربي عن محمد بن إسحاق:

عن سعدبن عبدالرحمان بن أبي أبوب قال: كنت في حجر جدتي أمّ أبي ابنة سعدبن الربيع — وكانت عند زيدبن ثابت — فسمعتها تقول: قد رأيتني وأنا جارية شابّة في مال لنا بـ «الأسواف» ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا /٢٤٠/ب/ في نفر من أصحابه إذ قال لنا رسول الله: ليدخلن عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ثمّ ثنّا رسول الله ظهره ثمّ قال: كن علياً: قالت: فطلع عليّ يفرج عنه له الجريد والذي نفس أمّ سعد بيده لكأنّ وجهه ليلة البدر.

 <sup>(</sup>۱) لعل هذا هوالصّواب، وكان كاتب الأصل كتب أولا: «عنه الجريد» ثمّ شطب على لفظه
 «عنه» وكتب بدلها «له», وكتب فوق عنه المشطوب(ص).

والحديث رواه الطبري بسند آخر عن أمّ خارجة عن أمّ مرثد في عنوان: «غرائب نساء العرب اللواتي عشن بعد رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلم فروين عنه» من كتاب الذيل المذيّل كما في منتخبه ص ١٠٥٠ قال:

حدَّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدَّثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة الحرّاني عن محمد بن مسلمة عن أبيه عن عمد بن عبدالله بن أبي صعصعة عن أبيه:

عن أمّ خارجة بنت سعدبن الربيع عن أمّ مرتد وكانت ممّن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قالت: خرجنا معه فقال: أوّل من يشرف عليكم رجلٍ من أهل الجنّة. [قالت:] فأشرف عليّ عليه السلام.

ورواه كلّ من ابن الأثير وابن حجر في ترجمة أمّ خارجة من كتاب أسد الغابة: ج ٥ ص ٥٧٨ و ٦٦٨ ط ١ وفي كتاب الإصابة: ج ٤ ص ٤٤٦.

ورواه أيضاً محمد بن سليمان في الحديث: (١٤٥) في أواسط الجزء الثاني من كتاب مناقب علي عليه السلام الورق: / ١٩٥/أ/قال:

حدّثنا عثمانبن سعيد قال: حدّثنا محمدبن عبدالله المروزي قال: حدّتنا محمدبن حميد قال: حدّثنا سلمة بن الفضل عن محمدبن إسحاق عن سعيدبن عبدالرحمان مولى أبي أيوب قال: سمعت جدّتي أمّ أبي سعدبن الربيع تقول: كان التّبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما ي في «الأسواف» فقال: ليدخلن [الاَن] عليكم رجل من أهل الجنة. ثمّ جعل يتطاطأ من تحت الجريدة حتى ظننت أنّ عننونه قد وقع في الارض حتى كشف الجريدة عن عليّ كأنّ وجهه القمر ليلة البدر.

وليلا حظ الحديث: «٨٣٣» وتعليقاته من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٣١٨، ط ٢.

## [ما ورد حول حسن وجهه الكريم وقامته الميمونة]

١٦٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني محمدبن فراس الضبعي حدثنا عبدالله بن داوود حدثنا مدرك أبو الحجاج قال: رأيت علي بن أبي طالب يخطب وكان من أحسن الناس وجهاً ١.

۲۲ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أحمدبن يحيى قال: حدثنى بهلول الكندي:

عن أبي إسحاق فال: كنت مع أبي يوم الجمعة فقال لي [أبي]: ألا أريك علياً أميرا لمؤمنين؟ قلت: بلى فحملني فرأيته على المنبر أصلع له بطن.

٣٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني العباس بن هشام بن عمد عن أبيه عن جده قال:

حدثتني أمّي عائشة بنت عبيد قالت: رأيت عليّ بن أبي طالب فرايت رجلا ربعة عظيم البطن بعيد ما بين المنكبين عظيم الهامة أخفش العين أرشح .

عبادبن عبادبن عبدالله قال: حدّثنا عبدالله عبادبن عبادبن عبادبن موسى حدّثنا زيدبن الحباب عن محمدبن جابر:

<sup>(</sup>١) وهذا رواه عن ابن أبي الدنيا الحافظ ابن عساكر في الحديت: «٥٧» من ترجمة أميرالمؤمنين علبه السلام من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٤٠ قال: قال ابن أبي الدنيا: حدّثني أبو هريرة أنبأنا عبدالله بن داوود...

<sup>(</sup>٢) أخفش العين: ضعيف العين، أرشحها: أنداها وأعرقها. فان صح الحديث فلعله كان موقتاً بسبب بعض العوارض.

عن أبي إسحاق قال: رأيت عليّاً أبيض الرأس واللحية وعليه قيص قهز وإزار ذبيني، الرّداء فوق القميص والقميص من فوق الإزار.

## غسل علي وتكفينه والصلاة عليه ودفنه رضوان الله عليه

٦٥ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا عبدالرحمان بن صالح حدثنا
 عمروبن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد:

عن عامر [الشعبي] أنّ عليّاً أوصى الحسن أن يغسله وقال [له]: لا تغالي في الكفن فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلّم] يقول: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً» وامشوا بي بين المشيين لا تسرعوا بي ولا تبطؤا بي فإن كان خيراً /٢٤١/أ/ عجَلتموني إليه وإن كان شرّاً القيتموه عن أكتافكم ٢.

الله بن يونس بن عبدالله عبدالله عبدالله بن يونس بن بكير قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أبوعبدالله الجعني:

عن جابر عن محمدبن علي وأبي الطفيل أنّ الحسنبن علي غسل علياً بيده وكفّنه في قميص ولفّافتين وأخذه من ناحية القبلة وأسند سبع لبنات.

٧٠ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبو عبدالرحمان القرشي

٧٧ ــ والحديث رواه ابن عساكر تحت الرقم (١٤٣١) من ترجمة علي من تاريخ دمشق٣٧٤/٣ط ٢ ثم

<sup>(</sup>١) هومن رجال البخاري وأبي داوود والنسائي مترجم في كتاب تهذيب التهذيب: ج ٨ ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) هذا البيان يلائم حال سادات الشعبي مختلق الحديث أمثال معاوية وعبدالملك بن مروان وشجرتهم الملعونة في القرآن ولا يعقل ملائمة هذا البيان لحال من جعله الله قسيم الجنة والنار ومحور الحق ومركز الحقيقة وجعل حبّه إيماناً وبغضه كفراً ونفاقاً فالحديث ضعيف ومردود لضعف الشعبي ولا حاجة للتكلّم في حال بقيّة رواته.

حدثنا عبيدة بن الأسود [بن سعيد] الهمداني عن عبد السلام بن أبي المسلي عن بيان.

#### عن الشعبي أنَّ الحسن بن عليَّ صلَّى على عليَّ فكبَّر عليه أربعاً ٢

إنّي ما وجدت ترجمة لأبي عبدالرحمان القرشي بسنده عن ابن أبي الدنيا، ورواه ابن سعد/ بسنده عن عبدالله بن تسمير عن عبدالسلام رجل من بني مسيلمة ج ٣ ص ٣٧.

(١) مابين المعقوفين مأخوذ من ترجمة الرجل من كتاب تهذيب التهذيب: ج ٧ ص ٨٦.

ورواه أيضاً المحاملي بسنده عن زيدبن أرقم في الجزء الثالث من أماليه الورق /٢٨/ب/ قال:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان عن عبدالعزيز بن حكيم قال:

صلّيت خلف زيدبن أرقم على جنازة فكبّر خس تكبيرات قال: وحدّثني رجل أنّه سمعه يقول: هذه صلاة رسول الله.

(٢) هذا المتن بهذا السند غير حجّة لمجهوليّة غير واحد من رجاله ولمجروحيّة الشعبي ولو لم يكن فيه إلا الشعبي لكان كافياً لوهنه وضعفه لأنّه صار من أعضاد الظالمين و مرتزقة الطغاة والغاصبين من بني أميّة و بنى مروان.

ثم إنّ المستفاد من أحاديث صحيحة واردة في صحاح القوم أنّ العدد المشروع من تكبيرات صلاة الميت هو خمس تكبيرات وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في صلا ته على الاموات خمس تكبيرات وقد روى أحمد بن حنبل بأسانيد عن زيد بن أرقم أنّه صلّى على جنازة فكبّر خمساً فسألوه عن ذلك فقال: صلّيت خلف أبي القاسم خليلي صلّى الله عليه وسلم فكبتر خمساً فلا أتركها أبداً.

فلاحظ مسند زيد من مسند أحمد: ج ٤ ص ٣٧ ط ١، وقريباً منه رواه أيضاً عن زيد في ص ٣٦٧ و٣٧٢.

ورواه أيضاً كلّ من الترمذي و أبي داوود والنسائي ومسلم وابن ماجة في كتاب الجنائز من سننهم بسند صحيح عن زيدبن أرقم فراجع كتاب الجنائز من السنن المذكورة.

وانظر أيضاً كتاب الجنائز من سنن البهبي ج ٤ ص ٣٦ وانظر أيضاً كتاب المنتقى: ج ٢ ص ٨٦ وشرح كتاب معاني الآثار: ج ١، ص ٤٩٣ وكتاب المصنّف. لابن أبي شيبة: ج ٣ ص ٣٠٣ ط وممن رواه من الصحابة عن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم عمروبن عوف الصحابي كها رواه بسنده عنه ابن ماجة في كتاب الجنائز تحت الرقم: (١٥٧٦) من سننه: ج ١، ص ٤٨٣ ط دارالفكر ببيروت قال:

حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدّثنا إبراهيم بن عليّ الرافعي عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جدّه [عمرو بن عوف] أنّ رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم كبّر [على الجنائز] خساً.

أقول: مابين المعقوفين زدناه بقرينة عنوان ابن ماجة: «باب ما جاء فيمن كبّر خساً».

وأيضاً رووا عن الصحابتي الكبير حذيفةبن اليمان أنَّه صلَّى على جنازة فكبَّر خسا ثمَّ التفت إلى الناس وقال: ما وهمت ولا نسيت ولكتي كبّرت كما كبّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فراجع شرح معاني الآثار: ج ١، ص ٤٩٤ والمنتتى: ج ٢ ص ٨٦ ومصنّف ابن أبي شيبة: ج ٣ ص

وأيضا رووا عن عيسى البزّار المدانتي مولى حذيقة أنّه صلّى على جنازة فكبتر خسأ ثمّ التعت إلى من خلفه فقال: ما نَسَيت ولا وهمت ولكن كبّرت كما كبّر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على حنازة فكتر خمسأ.

هكذا رواه بسنده عنه الخطيب في ترجمته تحت الرقم: «٥٨٤٠» من تاريخ بغداد: ج ١١، ص ١٤٢. والآثار الواردة في هذا المعنىكثيرة وكلُّها دالَّة على أنَّ الذي شرَّعه الله تعالى وعمل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوخس تكبيرات.

وأخرج ابن الأعرابي في كتاب معجم الشيوخ الورق ١٢٥: /ب/ أنَّ سفيان الثوري صلَّى على جنازة فكبر الإمام أربعاً فكبر [سفيان] الخامسة.

وقال الترمذي بعد ما روى حديث زيدبن أرقم في كتاب الجنائز من سننه: ج ٢ ص ٢٤٤:

حديث زيدبن أرقم حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب التبي وغيرهم ورأوا التكبيرعلي الجنازة خمساً.

وقال أحد وإسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خساً فإنّه يتبع الإمام.

وممّا يؤكّد الأخبار المذكورة ويشرح الواقع من أنّالمشروع من تكبيرات صلاة الميّت إنّما هوخمس وأنّ النقص إنَّها سرى فيها بعد أيَّام النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاد من عمر بن الخطَّاب-كعشرات أخر من اجتهاداته في مقابل نصوص الشريعة ـــ ما رواه العسكري في كتاب الأوائل: ج ١، ص ٢٤٠ قال:

إنَّ أوَّل من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات هو عمربن الخطَّاب وليراجع ما رواه عبدالرزّاق في الجنائز من المصنف: ج ٣ ص ٤٧٩ ط ١.

وليلا حظ أيضاً ما رواه أبوبكربن أبي شيبة في كتاب المصنف: ج ٣ ص ٣٠١— ٣٠٠ ط ١.

وليراجع أيضاً ما جاء في شرح كتاب معاني الآثار: ج ١، ص ٤٩٠ – ٤٩٦.

وليحقّق ما رواه المتقى الهندي في كتاب كنز العمّال: ج ٨ ص ١١٣، وما أورده ابن الأثير في كتاب الكامل: ج ٣ ص ٢٣.

هذا كلَّه حول أصل تشريع التكبيرات في صلاة الميَّت مع قطع النظر عن ضعف الحديث الذي أورده المصنّف هاهنا ومع قطع النظر عن كونه معارضاً بما هو أرجح منه ولو فرض أنّ متعنّتاً يعترض ويقول: الحديث في حدّ ذاته واجد لشرائط الحجّية وأنّ الشعبي وجهالة بعض رواته لا يضرّان صحّة

الحديث. فيجاب هذا المتعنّت أنّ هذا الحديث وما هو بسياقه لايمكن الأخذ به ولا الإذعان بتصديق مدلوله لمعارضته لما هو أقوى منه في خصوص المورد الدال على حدوث القضيّة ووقوع الحادثة على نهج آخر وذلك لما رواه جماعة القضيّة على مايلي:

قال الطبري في سياق أخبار وفاة أميرالمؤمنين من تاريخه: وغسّله ابناه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص وكبّر عليه [الحسن] عليه السلام تسع تكبيرات.

وروى الطبراني بسند آخر في ترجمة أميرالمؤمنين من كتابه المعجم الكبير: ج ١، الورق ١١ /ب/ وفي ط ١ ج ١ قال:

حدَثنا أحمد بن علي الأبّار حدّثنا أبو أميّة عمروبن هشام الحرّاني حدّثنا عثمان بن عبدالرحمان الطرائني حدّثنا إسماعيل بن راشد قال:

قبض عليّ رضي الله عنه في شهر رمضان في سنة أربعين وغسّله الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص وكبّر عليه الحسن تسع تكبيرات.

ورواه عنه أبونعيم في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق ٢١ /أ/.

والحديث قد كان مشتملاً على مطالب جمّة من قضايا أميرالمؤمنين ذكرنا منها محلّ شاهدنا منه فقط ومن أراد المزيد فليراجع المعجم الكبير.

ورواه أيضاً الهيثمي نقلاً عن الطبراني وقال: هو مرسل وإسناده حسن كما في كتاب مجمع الزوائد: ج

وفال اليعقوبي في ختام ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخه: ج ٢ ص ٢٠٢ ط ٢ قال: وغسله ابنه الحسن بيده وصلّى عليه وكبّر عليه سبعاً وقال: أما إنّها لا تكبّر على أحد بعده. ودفن بالكوفة في موضع يقال له: «الغريّ» وكانت خلافته أربع سنين وعشرة أشهر.

أقول: لهكذا جاء في الأصل المطبوع من تاريخ اليعقوبي وبظتي أنّ لفظة: «سبعاً» مصحفة عن لفظة: (تسعاً).

وقريب منه جاء أيضاً في الباب السادس من كتاب الإتحاف بحبّ الأشراف ص ٧٣ ط مصر. وروى أبو الفرج في أواخر مقتل أميرا لمؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٤ ط مصر قال:

حدثني أحمد بن عيسى حدثنا الحسين بن نصر قال: حدثنا زيد بن المعدل عن يحيى بن شعيب عن أبي عنف عن فضيل بن خديج عن الأسود الكندي والأجلح قالا:

توفّي أمير المؤمنين عليّ عليه السلام — وهو ابن أربع وستّين سنة — سنة أربعين في ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان وولّي غسله ابنه الحسن بن عليّ وكفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قيص وكبّر عليه خس تكبيرات ودفن في الرحبة مما يلي أبواب كندة عند صلاة الصبح.

.....

Top the second s

ومثله رواه أيضاً الدينوري في كتاب الأخبار الطول ص ٢١٦.

ثم إنّ في المقام خصوصية أخرى تعارض أيضاً الحديث الذي ذكره المصنف هاهنا وكذا ما أورده غيره على سياقه وهو أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام كان من أكبر أصحاب رسول الله البدرينين ومن المتسالم عليه عندهم حتى بعد إسقاط عمر بن الخطاب التكبير الخامس أنّهم كانوا يكبّرون على أصحاب بدر خس تكبيرات كما يوضح ذلك ما رواه أبو عمر وابن حجر في ترجمة سهل بن حنيف الأنصاري من كتاب الإستيعاب والإصابة وتهذيب التهذيب أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام صلى عليه وكبّر خس أوست تكبيرات ثمّ لأجل عدم توخش العمريين الحاضرين التفت إلى الناس وقال: إنّه بدريّ.

ومن أراد المزيد فعليه بما رواه عليّ بن طاووس في آخر كتاب الطرائف ص ٥٥١ ط ٢ وبما علّقناه على الحديث: «١٤٢٩» من ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٧١ ط ٢.



## موضع دفن عليّ رحمة الله عليه

حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمه الله عن هشام بن محمد قال: قال لي أبوبكربن عيّاش: سألت أبا حصين وعاصم بن بهدلة والأعمش وغيرهم فقلت: أخبركم أحد أنّه صلّى على على أو شهد دفنه؟ قالوا: لا. فسألت أباك محمد بن السائب فقال: أخرج به ليلاً خرج به الحسن والحسين وابن الحنفيّة وعبدالله بن جعفر وعدة من أهل بيتهم فدفن في ظهر الكوفة. قال [أبوبكر]: فقلت لأبيك: لم فعل به ذلك؟ قال: مخافة أن تنبشه الحوارج أو غيرهم!.

٨٠ وهذا رواه بلفظ آخر وبسند آخر أبو الفرج في أواسط مقتل أميرا لمؤمنين عليه السلام من كتاب
 مقاتل الطالبيين ص ٤٢ قال:

حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي قال: حدثنا يعقوب بن زيد قال: حدثني ابن أبي عمير عن الحسن بن عليّ الخلاّل عن جده قال:

قلت للحسن بن علي: أين دفنتم أميرالمؤمنين؟ قال: خرجنا به ليلاً من منزله حتى مررنا به على مسجد الأشعث حتى خرجنا به إلى الظهر بجنب الغري [فدفتاه فيه].

(١) رواه مع التالي الحافظ ابن عساكر بإسناده عن ابن أبي الدنيا في الحديث: «١٤٣٨» من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٧٦ ط ٢.

والذي رواه ابن أبي الدنيا هاهنا عن محمد بن السائب ممّا أجمع عليه أئمّة أهل البيت عليهم السلام مع تشريحهم وتفسيرهم ظهر الكوفة بالنجف وعليه شيعتهم خلفاً عن سلف.

وقد أقرّ به أيضاً جماعة من منصفي أهل السنّة فقد روى أبو الفرج ابن الجوزي - وهو تيمي متعصّب - في ترجمة أبي ألغنائم: محمد بن عليّ بن ميمون النرسيّ من كتاب المنتظم: ج ٩ ص ١٨٩، قال:

توفّي أبوالغنائم هذا في سنة عشر وخس مائة وكان محدّثاً من أهل الكوفة ثقةً حافظاً وكان من قوّام الليل

٦٩ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: وحدّثت عن إبراهيم بن المنذر
 الحزامي قال: حدّثني حسين بن زيد قال:

حدّثني جعفربن محمد عن أبيه قال: صلّى الحسنبن عليّ على عليّ ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة ليلاً وغبى دفنه \.

٧٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قان: حدثنا محمدبن سعد [قال:]
 حدثنا محمدبن عمر قال: أخبرنا أبوبكربن عبدالله عن إسحاقبن عبدالله قال:
 قلت لأبي جعفر: أين دفن علي ؟ قال: بالكوفه ليلاً وقد غبى دفنه.

٧١ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني عبدالله بن يونس بن
 بكيرقال: حدثني أبي قال: حدثني أبو عبدالله الجعني:

عن أبي الطفيل أنَّ الحسن بن عليَّ صلَّى على عليَّ ودفنه في الرحبة.

ومن أهل الستة وكان يقول: ما بالكوفة من هو على مذهب أهل الستة وأصحاب الحديث غيري. وكان يقول: ماتبالكوفة ثلاث مائة صحابيّ ليس قبر أحد منهم معروفاً إلاّ قبر أميرالمؤمنين [عليّ بن أبي طالب] وهو هذا القبر الذي يزوره الناس الآن جاء جعفر بن محمد عليه السلام وأبوه محمد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام فزاره ولم يكن إذ ذاك قبراً معروفاً ظاهراً وإنّا كان سرح عضاء حتى جاء محمد بن زيد الداعى صاحب الديلم فأظهر القبر.

وأيضاً ذكر ابن الجوزي شواهد أخر لمعروفيّة قبر أميرالمؤمنين عليه السلام بالنجف في طول الأزمان السالفة فلاحظ كتاب المنتظم: ج ٩ ص ٣٥ وج ٨ ص ٧٥ وه١٠٠، و١٤٦، ج ٧ ص ١٤٩ و ٢٥٦.

وليلاحظ أيضاً كتاب فرحة الغريّ وكذا ما أورده ابن أبي الحديد في شرح المختار: «٦٩» من كتاب نهج البلاغة: ج ٦ ص ١٢٢.

(١) الظرف أعني قوله: «عند قصر الإمارة» ينبغي أن يكون قيداً ومتعلّقاً لقوله: «صلّى» فقط وبه يحصل التوافق بينه وبين الحديث المتقدّم وما عليه أئمّة أهل البيت وشيعتهم وإلاّ فلا يصلح هذا الحديث لمعارضة ما أجمع عليه أئمّة أهل البيت وشيعتهم خلفاً عن سلف.

مع أنّ الحديث ضعيف من جهة بجهوليّة من حدّث المصنّف عن أبي إسحاق إبراهيم بن المنذر الحزامي . وإبراهيم الحزامي أيضاً مجروح عند أحمد بن حنبل لأنّه لم يردّ عليه السلام لأجل خلطه بالقرآن كها في ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب: ج ١، ص ١٦٧.

(٢) لم أجد الحديث في ترجمة أميرا لمؤمنين عليه السلام من كتاب، الطبقات الكبرى.

٧٢ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي رحمهالله عن هشام بن محمد عن شيخ من الأزد:

عن عبدالرحمان بن جندب عن أبيه أنّ الحسن بن عليّ صلّى على عليّ ودفنه في الرحبة ممّا يلي /٢٤٢/ب/ أبواب كندة قبل أن ينصرف الناس من صلاة الفجر.

٧٧ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني الحارث بن محمّد التميمي حدّثنا داوودبن الحبّر حدّثنا المحبربن قحدَم عن مجالدبن سعيد:

عن الشعبي قال: أمر الحجّاج بن يوسف ببناء القبّة التي بين يدي المسجد بالكوفة فلمّا حفروا أساسها هجموا على جسد طريّ فإذا به ضربة على رأسه طريّة فلمّا نظروا إليه قالوا: هذا عليّ بن أبي طالب. فأخبر الحجّاج بذلك فقال: من يخبرني عن هذا؟ فجاءه عدّة من مشيخة الكوفة فلمّا نظروا إليه قالوا: هذا عليّ بن أبي طالب. قال: فقال الحجّاج: أبو تراب لأصلّبته!

قال: فقال له ابن أمّ الحكم: أذكرك الله أيّها الأمير أن تلقي هذه الثائرة لله يننا وبين إخواننا من بني هاشم. قال: فقال له الحجّاج: فما تخشى؟ أتخشى أن يؤتى جسدك بعد موتك فيستخرج؟ مرهم أن يدفنوك حيث لايعلم لك.

قال: فقال له ابن أمّ الحكم: والله ما أبالي إذا أتي جسدي فأستخرج

<sup>(</sup>١) هذه اللفظة رسم خطها غير واضح ووضع في أصلي إشارة إلى ماكتب في هامشه بمقدار سطر يساوي (١٣) كلمة تقريباً وهذا انصة. قال أبوعلي الحسين بن صفوان البرذعي حدثنا الحرث بن محمد التميمي بهذا الحديث وقرائه على ابي علي البرذعي [ظ] عن الحرث بن محمد التميمي.

<sup>(</sup>٢) الثائرة: الضجة والشغب. ويحتمل أن يقرأ: النائرة. وهي العداوة والشحناء.

<sup>(</sup>٣) رسم الخطّ في أصلي غير جلّي.

والحديث أورده الخطيب بنحو آخر وسند آخر في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ بغداد: ج ١، ص ١٣٧.

ورواه بسنده عنه ابن عساكر تحت الرقم: «١٤٣٦» من ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٠ ط ٢٠.

جسدي كان أم جسد غيري إذا قيل: هذا جسد فلان؟؟

فأمر الحجّاج بحفائر حفرت من النهار ثمّ أمر بجسد عليّ فحمل على بعير وأطرافه تنشل فخرج به ليلاً فدفن في ناحية أخرى جيث لايعلم به.

### أمرابن ملجم وقتله

٧٤ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدّثنا أبو أسامة قال: حدّثني أبو طلق علي بن حنظلة بن نعيم عن أبيه قال:

لمَا ضرب ابن ملجم عليّاً قال: احبسوه فإنّها هو جرح فإن برأت امتثلت الوعفوت وإن هلكت قتلتموه.

فجعل عليه عبدالله بن جعفر وكانت أمّ كلثوم بنت علي تحته فقطع يديه وفقاً عينيه وقطع رجليه وجدّعه وقال له: هات لسانك. فقال له: إذ صنعت ما صنعت فإنّها تستقرض في جسدك أمّا لساني ويحك فدعه أذكرالله به /٢٤٢/أ/ فإنّي لا أخرجه لك أبدا. فشق لحييه وأخرج لسانه من بين لحييه فقطعه وحمى مسماراً ليفقاً به عينيه فقال [له ابن ملجم]: إنّك لتكحل عمّك بملمول محض ٢.

فجاءت أمّ كلثوم تبكي وتقول: يا خبيث والله ما ضرّت [ضربتك]

<sup>(</sup>١) الإمتثال: الإقتصاص من الجاني وأخذ القود منه.

<sup>(</sup>٢) الملمول — بضم الميم فسكون اللام فيم مضمومة —: المرود الذي يكتحل به سمّي بذلك لتقلبه في العين عند ما يكتحل به. وممض اسم فاعل بمعنى محرق وموجع من قولهم: أمضّني كلام فلان: أي أوجعنى وأحرقنى.

والحديث رواه ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٩ ط بيروت وفيه: «بملمول مض».

ورواه أيضاً البلاذري تحت الرقم: «٥٥٩» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٤٠٥ ط ١، و فيد: «بملمول له مِضَ [مجلمول ممضّ «خ»].

أميرالمؤمنين فقال [ابن ملجم]: أعلي يا أمّ كلثوم تبكين؟ أما والله ما خانني سيفي ولا ضعف ساعدي.

(١) مابين المعموفين زيادة منّا يقتضيها السياق ولكن لفطة (ما ضرّت) رسم خطّها غير واضح ثم إنّه غير خفي أنّ ما في هذا الحديث والحديث التالي من تعذيب ابن ملجم بأنحاء التعذيبات غير ملائم لما كان الله تعالى فطر عليه أهل بيت نبيّه عليه من التخلّق بأحسن المكارم وأحلى المحاسن ولم يعهد منهم في مورد أن يأتوا بما يأتي به الغوغاء والأناس العاديون لا سيّما في مثل القيّام حيث نهاهم أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته المستفيضة إليهم — كما يأتي ذكر محل الشاهد منها — عن المثلة فما في هذا الحديث وأمثاله لا يمكن صدوره منهم ولعلّه من مفتريات الخوارج إعظاماً لشأن أشقى البريّة ابن ملجم وتحفيضاً لمعالي أهل بيت النبوّة.

ويحتمر أيضاً أن يكون أمثال الحديث من مفتريات بني أميّة لتدنيس ساحة أهل البيت عليهم السلام. وحبث لم يكن حين تحقيق هذا المفام بمتناولي كتب الرجال بقدر الكفاية فعلى القرّاء البحث الكافي حول رجال الحديثين ورواتها فلعلّ بعضهم من الحوارج أو النواصب.

ثمّ لوفرس أنّ رواة الحديثين غير معدودين في الخوارج والنواصب فالحديث وما بسياقه لايكونان حجة ويسقطان بمعارصتها بما هو أقوى منها مما تصدقه القرائن متل الحديث: ((٨٣)) الدالّ بالصراحة على أنّ الإمام الحسن قنل ابن ملجم بيده لا سيّما إذا يلا حظ رواية الطبري وأبي الفرج وغيرعا حيث ساقوا القضية بأنّه بعد شهادة أميرالمؤمنين أمر الإمام الحسن عليه السلام بإحضار الشقيّ ابن ملجم فأحضروه فجرى بينه وبين الإمام الحسن محاورة وكلام وكيف يمكن لمن قطعت يداه ورجلاه وفقئت عيناه واستقرض جسده وأخرج لسانه من بين لحييه على ماهو صريح هذا الحديث وتاليه كيف يمكن أن يتكلم ولا لسان له؟؟ ومن قطعت يداه ورجلاه كيف يمكن أن يتكلم ولا لسان له؟؟ ومن قطعت يداه ورجلاه كيف يمكن أن يتكلم ولا لسان له؟؟ الحسن كي يرى فيه رأيه؟؟؟

وحيث إنّ رواية الطبري عند الكثيرين تكون أوثق وتاريخه أيسر تناولاً من كتب غيره نذكر لفظ الحديث ومورد شاهدنا منه ونكتفي به قال في أواخر ماأورده حول شهادة أميرالمؤمنين عليه السلام ما لفظه:

وقد كان عليّ [عليه السلام] نهى الحسن عن المثلة وقال: يا بني عبدالمطلّب لا ألفيتَكم تخوضون دماء المسلمين تقولون: «قتل أميرالمؤمنين قتل أميرالمؤمنين» ألا لايقتلنّ إلاّ قاتلي.

انظر يا حسن إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربةً بضربة ولا تمثّل بالرجل فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور.

فلمّا قبض عليه السلام بعث الحسن إلى ابن ملجم [فأحضر] فقال للحسن: هل لك في خصلة!؟ إنّي والله ما أعطيت الله عهداً عند الحطيم أن أقتل عليّاً

و٧٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا سعيدبن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عبدالله بن سعيد عن زيادبن عبدالله حدثنا ابن إسحاق قال: حدثني زيدبن عبدالله بن سعد قال:

حدَثني عبدالله بن أبي رافع قال: عذّبنا ابن ملجم بعد موت عليّ بكلّ عذاب خلقه الله فوالله ما نكلّم حنّى دخل غلام ابتاعه عبدالله بن أبي رافع قبل موت عبي فدخل به على علي فقال [عليّ]: ماهذا؟ [ماهذا] إلاّ خنزير. قال: فألح عنه خنزيرا فقال: خلوا عني وعنه. وكان اسم الغلام سعداً فأخذ بأنفه فعضه فصاح ضياحاً ما سمعنا بمثله قط فقلنا خلوا بينه وبين خنزير.

وأخذ عبدالله بن جعفرابن ملجم فقطع يده ورجله وكحل عينيه بمسمار من حديد فجعل ابن ملجم يقول لابن جعفر: إنّك لتكحل عمّك بملمول ممض ثمّ أمر به فعولج عن لسانه ليقطع فجزع وقبل ذلك لم يكن يجزع فقالوا له: يا عدوالله قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك فلم تجزع فلمّا أردنا قطع اسانك جزعت! قال: لاوالله ما أجزع من قطع لساني ولكن أجزع أن أكون في الدنيا فواقاً لا أذكرالله فيه؟ فقطعوا لسانه ثمّ حرّقوه بالنار وهوحيّ.

فقال [عمران]بن حطّان [الخارجي] في ذلك /٢٤٢/ب/:

إنّي لأذكره حيضاً فأحسبه أوفى البريّة عندالله ميزاناً يا ضربةً من تقيّ ما أراد بها إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضواناً

قال: وزاد ابن عنوة:

يا نفس هل لك في دارترين بها محمداً وأبابكر وعشماناً

<sup>-</sup> ومعاوية أو أموت دونها فإن شئت خلّيت بيني وبينه ولك الله عليّ إن لم أقتله أو قتلته ثمّ بقيت أن آتيك حتّى أضع يدي في يدك .

فقال له الحسن: أما والله حتى تعاين النار فلا. ثمّ قدّمه فقتله ثمّ أخذه الناس فأدرجوه في بواري مم أحرقوه بالنار.

<sup>(</sup>١) وهاهنا رسم الخطّ غير جلّي في أسطر من أصلي.

فقالت له الحرورية: تذكر هذا مع هؤلاء! فقال: لا تعجلوا ثمّ قال: الخير في دفق الأخيار كلهم أعني ابن مظعون لا أعني ابن عفانا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا سعيدبن يحيى الأموي قال: أنشدني أبي لابن حطّان [الخارجي] في ابن ملجم:

كمهر قطام بين غير معجم الموضرب عليّ بالحسام المصمّم ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

ولم أرمهرأ ساقه ذو سماحة ثلاثة آلاف وعبسد وقسينة فلا مهر أغلا من عليّ و إن غلا

٧٧ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا الفضل بن. دكين حدثنا حفص بن حزه القرشي قال: سمعت جدتي بكرة بنت كليب [تذكر]:

عن عبدالله جدي وكان مؤذناً لعلي - [قال]: إنّ الحسن بن عليّ أمر بقتل عبدالرحمان بن ملجم فقتل ثمّ أدرج في بورياء فأحرق .

(١) كذا في أصلي ومثله رواه الحاكم ونسبها إلى الفرزدق كها في كتاب المستدرك : ج ٣ ص ١٤٣، وفي تاريخ الطبري ومقاتل الطالبيين والإستيعاب:

«كمهر فطام من فصيح وأعجم»

والأبيات رواها أبو عمر بتقديم و تأخير في آخر ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيعاب بهامش: ج ٣ ص ٦٣ ثمّ قال: وقال أبوبكر ابن حمّاد التاهرتي معارضاً له في ذلك:

هدمست ويسلك للإسسلام أركانا وأوّل السنساس إسسلامساً وإيمسانسا سبق البرسيول لينا شرعاً وتبييانا أضحت مناقبه نبوراً وبسرهاناً قبل لابسن مسلجم والأقدار غيالية قستسلست أفضيل مسن يمشيي على قدم وأعسلهم السنساس بسالسقيرآن ثيم بما صهر السنساسي ومسولاه ونساصره

(٢/ ويدلّ على هذا اللعني أحاديث كثيرة منها ما تقدّم عن المصنّف تحت الرقم: «٢٥»

ومنها ما رواه أحمد بن حنبل في أوائل مسند أمير المؤمنين عليه السلام تحت الرقم: «٧١٣» من كتاب المسند: ج ١، ص ٩٣ ط ١، قال:

حدّثنا أبو أحمد حدّثنا شريك عن عمرانبن ظبيان عن أبي تحيا قال:

لمّا ضرب ابن ملجم عليّاً الضربة قال عليّ: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن

٧٨ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني إبراهيم بن سعيد حدّثنا
 أبو أحمد حدّثنا فطر:

يفعل برجل أراد قتله فقال: اقتلوه ثمّ حرّقوه.

ورواه عنه الهيثمي في فضائل علي عليه السلام من كتاب مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٤٥، ثمّ قال: وفيه عمرانبن ظبيان وثّقه ابن حبّان وغيره وبقيّة رجاله ثقات.

ورواه أيضاً بسنده عن أحمد ابن عساكر في الحديث: «١٤٢٣» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٦٧ ط ٢.

ورواه أيضاً من طريق آخر تحت الرقم: «١٤١١» من الترجمة: ج ٣ ص ٣٥٧ ط ٢ قال:

أخبرنا أبوالحسن ابن قبيس [الفقيه] أنبأنا أبوالعباس أنبأنا أبومحمد ابن أبي نصر أنبأنا خبيثمة أنبأنا إسحاق بن سيّار أنبأنا أبوعلقمة عن سفيان عن عمران بن ظبيان:

عن حكيم بن سعد أنّه قيل لعلّي: لو علمنا قاتلك لأبرنا عترته. فقال: مه [مه] ذلكم الظلم النفس بالنفس ولكن اصنعوا [به] ما صنع بقاتل النبيّ قتل ثمّ أحرق بالنار.

والحديث صحّحه أحمد محمد شاكر في تعليقه على الحديث من مسند أحمد: ج ٢ ص ٩٣ ط ٢.

ورواه أيضاً الطبري وصحّحه وذكر شواهده في الحديث السادس من كتاب مسند عليّ عليه السلام من كتاب تهذيب الآثار: ج ١، ص ٧٠ ط ١، قال:

حدّثني أجمدبن محمدبن حبيب الطوسي قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق البجلي قال: أخبرنا شريك عن عمرانبن ظبيان عن أبي تِحْيا [حُكّم بن سعد] قال:

لمّا أتّي عليّ بابـن ملجم قال: اصنعوا به كما صنع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم برجل جعل له أن يقتله فقال: اقتلوه وحرّقوه.

ورواه أيضاً الحاكم في عنوان: «مقتل أميرالمؤمنين...» من كتاب المستدرك: ج ٣ ص ١٤٤، قال: حدّثنا الوليد حدّثنا الهيثم بن خلف حدّثنا محمود بن غيلان حدّثنا أبو أحمد الزبيري حدّثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيا قال:

لمّا جاؤا بـابن ملجم إلى عليّ قال: اصنعوا به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل جعل له على أن يقتله فأمر [به] أن يقتل ويحرق بالنار.

فأخبرني أبو العبّاس بمحمدبن أحمد المحبوبي حدّثنا أحمدبن سيّار الإمام حدّثنا رافع بن حرب النبثي حدّثنا حكيم بن زيد عن أبي إسحاق الهمداني قال: رأيت قاتل عليّ بن طالب يحرق بالنار في أصحاب الرماح.

٧٨ – ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في آخر كتاب الفتن تحت الرقم: «١٩٥٩٩» من المصتف: ج ١٥، ص ٢٤٦ قال:

[حدثنا] عبيدالله بن موسى عن فطر عن أبي إسحاق قال:حدثني من دخل على ابن ملجم السجن وقد

عن أبي إسحاق قال: حدّثني رجل دخل على ابن ملجم حين ضرب عليّاً وقد احترق فصار وجهه أسود.

٧٩ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبي عن هشام بن محمد عن أبي عبدالله الجعفي:

عن جابر الجعني قال: حدّثني من نظر إلى ابن ملجم حين قدم إلى على بن أبي طالب فإذا رجل أسمر /٢٤٣/أ/ حسن الوجه أفلج شعره مع شحمة أذنيه مسجد يعني في وجهه أثر السجود.

٨٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: أخبرني العبّاس بن هشام عن أبو بكر بن عيّاش قال:

قدم قوم من أهل اليمن من مراد فيهم [عبدالرحمان]بن ملجم فعما وقفوا بين يدي عمر بن الخطاب قال: ممن أنتم؟ فالوا: من مراد. قال: ما رأيت كاليوم وجوها أنكر؟؟ - يعيدها مراراً - اخرجوا الحقوا عصر. قال: وكان فيهم سيداربن حمرارالذي ضرب عثمان بالسيف يوم دخل عليه.

٨١ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا المنذربن عمّاربن حبيب بن جسار أبي الأشرس الكاهلي قال: أخبرني ابن أبي الحثحاث العجلي عن أبيه أبي الحثحاث قال:

اسوڌ کأنّه جذع محترق.

والحديث رواه الطبري وصحّحه وذكر شواهده والحديث: (٦) من مسند علي عليه السلام من كتاب تهذيب الآثار: ج ١، ص ٧٠ ط ١، قال:

<sup>َ</sup> حَدَّتَنِيأَحَدَبَنَ مُحمَدَّبَنَ حَبِيبِ الطوسي قال: حَدَثَنَا يَحِيى بَنِ إسحاق البَجلِي قال شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيا [حُكَيم بن سعد] قال: لمّا أتي عنيّ بابن منجم قال: اصنعوا به كها صنع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم برجل جعل له ان يقتله فقال: اقتلوه وحرّقوه.

٨٠ وروى ابن حجر في ترجمة أشقى البرية عبدائر حمان بن ملجم في كتاب لسان الميزان: ج ٣ ص
 ٤٤ نقلاً عن أبي سعيدابن يونس في تاريخ مصر قال:

وقيل: إنّ عمر [بن الخطّاب] كتب إلى عمرو [بن العاص] أن قرّب دار عبدالرحمان ابن ملجم من المسجد ليعلّم الناس القرآن والفقه. فوسع له فكان داره إلى جنب دار ابن عديس.

أخبرت علياً بقدوم ابن ملجم فتغيّر وجهه ثمّ أتيته به فلمّا رآه عليّ قال: أريد حبباءه ويريد قبتلي من مرادي

فقال: [ابن ملجم]: سبحانالله لم تقول هذا يا أميرالمؤمنين؟. قال: هو ذاك ثم قال له عليّ: إنّي سائلك عن ثلاث: هل مرّ بك رجل وأنت تلعب مع الصبيان ففصدك ثمّ قال [لك: يا] شقيق عاقر الناقة؟ قال: سبحانالله لم تفول هذا يا أميرالمؤمنين؟. قال: بقيت خصلتان: هل كنت تدعى وأنت صغير ابن راعية الكلاب؟ قال: سبحانالله ما رابك إلى هذا؟ قال: بقيت خصلة: هل أخبرتك أمّك أنّها تلقّفت بك وهي حائض؟!

فغضب [ابن ملجم] فقام فدعا له عليّ بثوبين وأعطاه ثلاثين درهماً فقيل له: لوقتلته؟ فقال: يا عجبا تأمروني أن أقتل قاتلي ؟

١٨٢ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني عبدالله بن يونس بن بكير قال: حدّثني أبي عن عبيدبن عتيبة ا

عن وهببن عبداللهبن كعببن سور قال: دخل محمدبن الحنفيّة

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أيضاً دال على أنّه عليه السلام كان يعرف قاتله.

وروى أبو عمر في أواخر ترجمة أميرالمؤمنين علبه السلام من كتاب الإستيعاب المطبوع بهامش كتاب الإصابة: ج ٣ ص ٦٠ قال:

مدّثنا خلف بن سعيه الشيخ الصالح حدّثنا عبدالله بن محمد بن عليّ حدّثنا أحد بن خالد حدّثنا المدن خالد حدّثنا السحاق بن إبراهيم حدّثنا عبدائرزّاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين:

عن عبيدة قال: كان علي رضي الله عنه إذا رآى ابن ملجم قال:

اريسد حسياته ويسريسد قستلي عذيسرك من خليلك من مراد [قال] وكان علي كثيراً ما يقول: ما يمنع أشقاها أو ما ينتظر أشقاها أن يخضب هذه من دم هذا!؟.

ورواه المتقي الهندي عن عبدالرزاق عن عبيدة وعن وكيع في كتاب الغرر وعن ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى: [ج ٣ ص ٢٣] كما في الحديث: «٤٨٣» من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب كنز العمّال: ج ١٥، ص ١٧١.

 <sup>(</sup>٢) الظاهر أنّ هذا هوالصواب، وفي أصلي قبل لفظة «عتيبة» كأنّها مشطوبة و كأنّها «عنبة».

الحمّام فإذا فيه عبدالرحمان بن ملجم جالس فنظر إليه فقال له محمد: ممّن الرجل؟ قال: من مضر /٢٤٣/ب/ قال: أيّها أنت؟ قال: من اليمن. قال: من أيها أنت؟ قال: ما أنا بمخبرك ؟ فتركه فلمّا كان من أمو عليّ ما كان وقتل أخذ عبدالرحمان فحبس في بيت فدخل عليه محمد فقال: ألست صاحب الحمّام؟ قال: بلى. قال [محمد]: أما والله ما أنا اليوم بأعرف بك متي يومئذ ا

ثم التفت محمد إلى قوم [كانوا] معه فقال: أما إنّا لا نعلم الغيب ولحنا علمنا [ه] .

٨٣ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال حدّثني أبي عن هشام بن محمد عن أبي عبدالله الجعفي عن جابر:

عبدالله الجعني عن جابر:

عن أبي جعفر محمدبن عليّ قال: لمّا توفّي عليّ رحمه الله أمر الحسن بن عليّ بابن ملجم فأتي به فضربه ضربةً فأندر أصابعه "ثمّ ثنّا [ها] فقتله فلمّا

<sup>(</sup>١) ورواه بسند آخر وعلى وجه آخر البلاذري في الحديث: «۵۵۰» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ١، ص ٤٣٥ من المخطوطة وفي ط ١: ج ٢ ص ٥٠١.

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٥ ط بيروت. ورواه عنه ابن عساكر في الحديث: « ١٤٢٠» من ترجمته عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٣٦٢.

ورواه أيضاً المتتي في الحديث: «٥٠١» من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب كنز العمّال: ج ١٥، ص ١٧.

 <sup>(</sup>٢) هذه قرينة قطعية على أنّ مراد المصدر الأول من المسلمين إذا أطلقوا علم الغيب مرادهم منه هوالعلم الذي لايكون عن تعلم وإكتساب وبه تنحل شبهات كثيرة للمنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام.

 <sup>(</sup>٣) أي أسقطها وأزالها عن محلمها، فإن صح هذا الحديث والنقل فلعل الحبيث جعل كفه وقايةً لرأسه
 أو رقبته كي يدفع به أثر السيف.
 ورسم الحنظ في قوله: «فأنذر» غيرواضح في أصلي.

تخوّف الحسن من عواقب الضربتين حجّ ماشياً وقاسم الله ماله ثلاث مرّات المحسن حدّثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد حدّثنا إبراهيم بن عبدالله بن حاتم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا حصين:

عن الشعبي قال: حدّثني زحربن قيس الجعني قال: لمّا كان غداة أصيب عليّ عليه السلام ركبت بعليّ ومضيت نحو المدائن فلمّا كنت قريباً منها تنقاني أهدها وقالوا: من أين أقبل الرجل؟ قلت: من الكوفة. قالوا: وما الخبر؟ قلت: خرج أميرالؤمنين لصلاة الغداة فتلقاه رجلان فضربه أحدهما فأخطأه وضربه الآخر فأصابه بشجة قد يموت الرجل مما هو أدنى منها، و[قد] يعيش مما هو أكثر منها. فتماروا في بينهم فقالوا: والله لو جئننا بدماغه في ستين صرّة لعلمنا أكثر منها. فتماروا في بينهم فقالوا: والله لو جئننا بدماغه في ستين صرّة لعلمنا بعض بعض على يسوق العرب بعصاه. قال: فدخلت المدائن فكثت في بعض بيوتها حتى جاء كتاب الحسن بن عليّ بما كان من أمره [فقلت:] فاتقواالله وعليكم بالسمع والطاعة.

قال: وكان اللذان ضرباء عبدالرحمان بن ملجم المرادي وشبيب بن بجرة الأشجعي ضربه شبيب فأخطأه وضربه ابن ملجم على رأسه فقتله.

وكان الذي ضرب معاوية رجل من بني الصريم يقال له: البرك وإنّ معاوية حرّم بني الصريم أعطياتهم حيناً.

مه حدثنا بعيدبن يعيى حدثنا عبدالله حدثنا سعيدبن يعيى القرشي حدثنا عبدالله بن سعيد عن زيادبن عبدالله حدثنا المجالدبن سعيد قال: مات عليّ رضي الله عنه ولم يستخلف أحداً أ

<sup>(</sup>١) الظاهر أنّ هذا التعليل من بعض الرواه، إذ الإمام الحسن عليه السلام لم يأت ولم يفعل مالا يجوز عليه ولم يك يخالف وصيّة أميرالمؤمنين عليه السلام حتّى يخاف عواقب المخالفة.

<sup>(</sup>٢) رسم خط هذه الكلمة غير جلي من أصلي.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «بيوتها» رسم خطها غير واضح من أصلي.

<sup>(</sup>٤) مجالدبن سعيد المتوقّىٰ سنة: «١٤٤» لم يكن ممّن شهد القضيّة ولم يذكرها أيضاً ممّن شهدها

قال [الجالد]: فحد ثني ألشعبي قال: أخبرني زحربن قيس الجعني قال: بعثني علي رضي الله عنه على أربع مائة من أهل العراق و أمرنا أن ننزل المدائن رابطة قال: فوالله إنّا لجلوس عند غروب الشمس على الطريق إذ جاءنا رجل قد أعرق دابته فقلنا: من أين أقبلت؟ قال: من الكوفة. قلنا: من خرجت؟ قال: اليوم. قلنا: فما الخبر؟ قال: خرج أميرالمؤمنين إلى الصلاة الفجر فابتدره ابن بجرة وابن ملجم فضربه أحدهما ضربةً — [و] إنّ الرجل ليعيش ممّا هو أشد منها ويموت مما هو أهون منها — ثمّ ذهب.

فقال عبدالله بن وهب السبائي ورفع يديه إلى السهاء: الله أكبر الله أكبر. قلت له: ما شأنك؟ قال: لو أخبرنا هذا أنّه نظر إلى دماغه قد خرج عرفت أنّ أميرالمؤمنين لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه.

قال [زحر]: فوالله ما مكثنا إلا تلك الليلة حتى جاءنا كتاب الحسن بن علي: «من عبدالله حسن أميرالمؤمنين إلى زحربن قيس أمّا بعد فخذ البيعة ممّن قبلك» فقلنا [لعبدالله]: أين ما قلت؟ قال: ما كنت أراه يموت.

٨٦ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: وحدثني سعيد حدثنا عبدالله بن سعيد عن أبي عبدالله عن أبي خالد عن أبي إسحاق: عن هبيرة بن يريم قال: قام الحسن بن عليّ بعد قتل أبيه فحمدالله عزوجل وأثنى عليه ثمّ قال:

أيّهاالناس إنّه قد فارقكم أمس رجل سبق الأوّلين ولا يدركه الآخرون ا

وحضرها حتّى يلاحظ حالها من جهة الوثاقة وعدمها ولعلّه بعض الناصبة أو المارقه! ثمّ هو أيضاً ضعيف ضعّفه أكثر الحفّاظ كما في ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب: ج ١٠، ص ٣٩.

<sup>(</sup>١) هذا هوالصواب وفي أصلي: «ولا يدركه الآخرين».

وللحديث مصادر وأسانيد كثيرة جدّاً وربّها يكون من المتواترات لفظاً وقد رواه ابن أبي شببة في الحديث: «٤٢» من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب الفضائل تحت الرقم: «٤٢١٥» من كتاب المصتف: ج ٢١، ص ٧٣ ط الهند ١، قال:

حدَّثنا عبدالله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن [أبي إسحاق عن] هبيرة بن يريم قال: سمعت

وكان رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلم] يبعثه المبعث و يعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلاّ سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً لأهله.

٨٧ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني عبدالله بن يونس بن

بكير قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أبوعبدالله الجعفي عن جابرالجعفي:

عن عامر الشُّعبي قال: صلَّى الحسن بن عليّ صلاة الفجريوم مات عليّ عليها السلام فقال:

الحمدلله حمداً كثيراً /٢٤٤/ب/ على ما أحببنا وكرهنا إنّا لله وإنّا إليه راجعون والحمدلله ربّ العالمين وإنّي أحتسب عندالله عزّوجل مصابي بأفضل الآباء [بعد] رسول الله صلّى الله عليه.

واعلمن يا معشر من حضر أنّه قد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه أحد كان قبله ولم يخلف بعده مثله وهو عليّ حبيب رسول الله صلّى الله عليه [وآله

الحسن بن علي قام خطيباً فخطب الناس فقال:

يا ايهاالناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون ولقد كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يبعثه المبعث فيعطيه الراية فا يرجع حتى يفتح الله عليه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله.

ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري بهاخادماً.

وأيضاً رواه ابن أبي شيبة تحت الرقم: «١٢١٥٩» من المصدر المذكور: ج ١٢، ص ٧٥ ط ١، قال: حدّثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمروبن حبشيّ قال:

خطبنا الحسن بن علي بعد وفاة علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله عليه.

ورواه أيضاً ابن سعد بسندين في أواخر ترجمة علي عليه السلام في طبقات البدريين من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٨ ط بيروت وفي ط: ج ٢٥/٣.

ورواه أيضاً السيّد المرشد بالله يحيي بن الحسين كما في أواخر فضائل عليّ عليه السلام من ترتيب أماليه

ورواه ابن عساكر بأسانيد كثيرة في الحديث: «١٤٩٥» وما بعده من ترجمة أميرالمؤمنين من تاريخ دمشق ج ٣ ص ٣٩٨— ٤٠٥ ط ٢.

وسلم] وأخوه فنحتسب عندالله ما دخل علينا أهل البيت خاصةً وما دخل على جميع أمّة محمّد عامّة فوالله لا أقول اليوم إلاّ حقاً لقد دخلت مصيبته على جميع العباد والبلاد والشجر والدواب فنسأل [الله] البّر الرحيم أن يرحم وجهه وأن يعنن علينا الحلافة من بعده.

٨٨ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا يوسفبن موسى حدثنا عبيدالله بن موسى قال: أخبرنا سكين بن عبدالعزيز حدثنا حفص بن خالدبن جابرعن أبيه عن جده قال:

٨٨- انظر ترجمة حفص بن خالدبن جابر في تعجيل المنفعة وتاريخ البخاري وفيهما شطر من هذا الحديث.

ورواه البزَّار في الحديث: «٢٥٣٧» من كتاب كشف الأستار، ص ٢٥٠ ط مصر، قال:

حدّثنا عمروبن عليّ حدّثنا أبو عاصم حدّثنا سكين بن عبدالعزيز حدّثني حفص بن خالد حدّثني أبي خالدبن جابرقال:

لمّا قتل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قام الحسن خطيباً فقال: قد قتلتم والله الليلة رجلاً في الليلة التي أنزل فيها القرآن وفيها رفع عيسى بن مريم وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى — قال سكين: [و] حدّ ثني رجل قد سمّاه قال: وفيها تيب على بني إسرائيل. ثمّ رجع إلى حديث حفص بن خالد فقال: — والله ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده والله إن كان رسول الله صلى الله عليه و[آله] وسلم ليبعثه في السرية جبريل عن يمينه وسيكائيل عن يساره والله ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا ثمان مائة درهم أو سبع مائة درهم كان أعدها لخادم.

قال البزّار: لانعلم أحداً يروي هذا إلاّ الحسن بن عليّ بهذا الإسناد وإسناده صالح ولا نعلم حدّث عن حفص إلاّ سكين.

[و] حدّثنا عمروبن عليّ حدّثنا أبو داوود حدّثنا عمروبن ثابت أبو إسحاق عن هبيرة قال: خطبنا الحسن [قال الهيثمي:] قلت: فذكر بعضه.

[و] حدّثنا أبو جعفر أحمدبن موسى التميمي حدّثنا القاسم بن الضحّاك حدّثنا يحيى بن سلام عن أبي الجارود عن منصور عن أبي رزين قال:

خطبنا الحسن بن علي حين أصيب أبوه وعليه عمامة سوداء فقال: يا أيّهاالناس لقد فارقكم البارحة رجل لم يسبقه الأقلون ولا يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله عليه واله] وسلم يبعثه المبعث ويعطيه الراية فإذا حمّ الوغى فقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح الله له قد مضى وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلاّ سبع مائة درهم فضلت من [عطائه أراد أن يشتري بها

لمّا قُتِل عليّ عليه السلام قام الحسن بن عليّ خطيباً فحمدالله عزّوجلّ وأثنى عليه ثمّ قال:

أما والله لقد قتلتم الليلة رجلاً في ليلة نزل فيها القرآن، [و] رفع عيسى بن مريم عليه السلام وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام.

٨٩ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا عليّ بن الجعد قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن النجود عن أبي رزين قال: خطبنا الحسن بن عليّ بعد وفاة أبيه على منبرالكوفة في ثياب سود.

• ٩- حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله وحدّثنا أبومسلم عبدالرحمان بن يونس حدّثنا عبدالله بن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد يذكر ذاك عن أبي إسحاق — قال ابن إدريس: لا أعلمه إلا — عن هبيرة بن يريم [قال]: إنّ علياً لمّا أصيب خطب الحسن بن علي فحمدالله عزّوجل وأثنى عليه

أقول: مابين المعقوفين كان ساقطاً من أصلي وزدناه بمناسبة السياق والروايات الواردة في المقام. والحديث رواه أحمدبن حنبل باختصار في عنوان: «مسند أهل البيت من كتاب المسند: ج ١ ص

٨٩ والحديث رواه الطبراني بزيادات كثيرة بسنده عن أبي الطفيل عامربن واثلة الصحابي ورواه
 عنه الهيثمي في فضائل علي من كتاب مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٤٦.

وقريباً منه جدّاً رواه الحاكم بسنده عن الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام في فضائل الإمام الحسن من كتاب المستدرك : ج ٣ ص ١٧٢.

والحديث رواه أيضاً أحمد بن حنبل تحت الرقم: «١٤٨» من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٩٩ ط ١، قال:

حدّثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي رزين قال: خطبنا الحسنبن عليّ بعد وفاة عليّ وعليه عمامة سوداء فقال: لقد فارقكم رجل لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون.

ورواه في تعليقه عن كتاب المعمّرون والوصايا ص ١٥٢، وعن كتاب الثقاة لابن حبّان: ج ٢ ص ٣٠٤.

ورواه أيضاً ابن حِبَان والنسائي ويجد الطالب نص حديثها تحت الرقم: (٢٢) من كتاب خصائص أميرالمؤمنين عليه السلام ص ٦٨ ط بيروت بتحقيق المحمودي.

تخادماً لأهله].

ثم قال:

لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون إن كان رسول الله صلّى الله عليه [وآله وسلّم] ليدفع الراية إليه فيمضي وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يبرح حتّى يفتح الله عزّوجل عليه وما ترك صفراء ولا بيضاء غير سبعمائة درهم كان أرصدها في خادم [له] /٢٤٥/أ/.

91 حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني أبي عن هشام بن محمد عن أبي عبدالله الجعفي قال: حدّثني عروة بن عبدالله:

عن زحربن قيس قال: بعثني الحسنبن علي عليها السلام إلى المدائن وبها حسينبن علي فلما انتهيت إليه قال: أي زحرا مالي أرى وجهك متغيراً؟ قلت: تركت أميرالمؤمنين في آخريوم من الدنيا وأقل يوم من الآخرة وهذا كتاب الحسن إليك قال زحر: فلما ذكرت له أمر علي ومصابه قال: ويحك من قتله! فلت: رجل من مراد مارق فاسق يقال له: عبدالرحمان بن ملجم. قال: أقتل الرجل! قلت: نعم فكبر ثم قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون والحمد لله ربّ العالمين ما أعظمك من مصيبة؟ مع أنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلم] قال: «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنّه لن يصاب بمثلها أبداً» وصدق رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلم] و ما أصيب بعد رسول الله صلى الله عليه [وأله وسلم] في بقية عمري إنّ البلاء إلينا أهل البيت سريع والله المستعان.

فقال له زحر: إنّ هاهنا من لا يرى أنّه يموت حتّى يظهر وأنا أخافهم عليك فاجمعهم إليّ حتّى أقرأ كتاب الحسن عليهم.

فنودي في الناس فاجتمعوا وحضر حسين عليه السلام فقمت فقرأت على الناس الكتاب فقال رجل يقال له: ابن السوداء من همدان يقال له: عبدالله بن سبأ: والله لو رأيت أميرا لمؤمنين في قبره لعلمت أنّه لن يذهب حتى عبدالله بن سبأ: والله لو رأيت أميرا لمؤمنين في قبره لعلمت أنّه لن يذهب حتى

<sup>(</sup>١) لعل هذا هوالصواب وفي أصلي: «أبي زحر».

تأليف: عبدالله بن محمّد المعروف بابن أبي الدنيا \_\_\_\_\_\_ عبدالله بن محمّد المعروف بابن أبي الدنيا

يظهره

فأرج من عقل الهالإسترجاع والبكاء والاستغفار لعلّي والتعزية لحسين ثمّ انصرف راجعاً إلى الكوفة في الناس.

(١) يقال: أرج الناس أرجأ - على زنة «علم» وبابه -: ضجوا بالبكاء.

وهذا الحديث يؤيّد ما رواه السيّد الرضي رفع الله مقامه في ذيل المختار: «١٨٢» من باب الأوّل من كتاب نهج البلاغة قال:

قال نوف [البكالي] وعقد [أميرالمؤمنين عليه السلام] للحسين عليه السلام في عشرة آلاف ولقيس بن سعد [بن عبادة الأنصاري] رحمه الله في عشرة آلاف ولأبي أيوب الأنصاري في عشرة آلاف ولغيرهم على أعداد أخر وهو يريد الرجعة إلى صفين فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت العساكر فكنا كأغنام فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كلّ مكان!!!

ولكن إلى حين تحقيق هذه التعليقة لم أظفر على حديث غير هذا الحديث ينطق بهذا وما اظلعت أيضاً على تصريح مؤرّخ موثوق يصرّح بذلك، وأكثر الأخبار ونصوص المؤرّخين دال أنّ الإمام الحسين عليه السلام كان حاضراً بالكوفة حينها ضرب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه.



#### ندب على ومراثيه صلوات الله عليه

٩٢ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني الحسين بن عبدالرحمان عن محمد بن أيوب التميمي عن موسىٰ بن المغيرة:

عن الضحّاك بن مزاحم قال: ذكر عليّ بن أبي طالب عليه السلام عندابن عبّاس رحمه الله بعد وفاته فقال: وا أسفا على أبى الحسن ملك والله فما بدّل ولا غيّر ولا قصر ولا جمع ولا منع ولا آثر ولقد كانت الدنيا أهون عليه من شسع نعله، ليث في الوغا، بحر في المجالس، حكيم الحكماء، هيهات قد مضى في الدرجات العلىٰ.

۹۳ حدثنا الحسين /۲٤٥/ب/ حدثنا عبدالله قال: حدّثني محمدبن أنّ شيخاً من ضبّة يكتّىٰ أبا الوليد حدّثهم قال: حدّثني

٩٣ ـ وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة جدًا وقد رواه مسنداً أبوعمر في أواخر ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيعاب المطبوع بهامش كتاب الإصابة: ج ٣ ص ٤٣.

ورواه أيضاً السيّد المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري كما في فضائل علميّ عليه السلام من ترتيب أماليه ص ١٤٢، ط مصر قال:

أخبرنا أبو أحمد محمد بن عليّ بن محمد المكفوف بقراءتي عليه بإصفهان قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيّان قال: حدّثنا أحمد بن عليّ بن عيسى بن ماهان الرازي قال: حدّثنا محمد بن عبدالله بن زنجويه قال حدثنا العبّاس بن بكّار عن عبدالواحد بن أبي عمرو الأسدي عن محمد بن السائب عن أبي صالح قال: أدخل ضرار بن مرّة الكناني على معاوية فقال له: صف [لي] عليّاً! فقال [له ضرار]: أو تعفيني . . .

ورواه أيضاً محمدبن سلميان الكوفي الزيدي في الحديث: «٣٩٥» في أوائل الجزء «٥» من كتاب

عبدالواحدبن أبي عمرو الأسدي أنّ معاوية قال لرجل من كنانة: صف لي علياً. قال: اعفني. قال: لا اعفيك. قال أمّا إذ لابدّ فإنّه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاً ويحكم عدلاً يتفجّر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته.

كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلّب كفّه ويخاطب نفسه [كان] يعجبه من اللباس ما قصر و من الطعام ما جشب.

كان والله كأحدثا يجيبنا إذا سألناه و يبتدؤنا إذا أتيناه ويلبّينا إذا دعوناه.

ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منّا لا نكلّمه هيبةً ولانبتديه لعظمته فإن تبسّم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.

[كان] يعظّم أهل الدين و يحبّ المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا يأس الضعيف من عدله.

و أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سرباله وقد غارت نجومه وقد مثّل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين فكأنّي الآن أسمعه وهو يقول: يادنيا يا دنيا أبي تعرّضت؟ أم بي تشوّفت؟ هيهات هيهات غرّي غيري. لاحان حينك قد بتتتك. ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك يسير آه من قلة الزاد وبعد

مناقب عليّ عليه السلام الورق: ١٢٦/أ/.

ومن أراد أن يترف وزن الحديث من حيث المصادر والأسانيد فعليه بما علقناه على الختار: «٧٧» من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، وفي أمالي الشجري وأكثر المصادر: «وقد أرخى الليل سدوله...».

<sup>(</sup>٢) السليم: اللديغ الذي لسعته حيّة أو عقرب أو أفعى.

<sup>(</sup>٣)بنتك ـــ من باب: «مدّ» و «فرّ» ـــ: أي فصلتك عن نفسي وقطعتك عنّي وطَلَفْتك طلافاً ثلا ثأ لاعودة ولا رجعة بعده.

<sup>(</sup>٤) كلمة: «يسير» رسم خطها غير جلّي في أصلي.

السفرو وحشة الطريق!!!

قال: فبكىٰ معاوية وبكى القوم ثمّ قال: رحم الله أبا حسن كان والله كذلك وكيف حزنك عليه؟ قال حزن والدة خبح واحدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها .

هذا هوالظاهر، وفي أصلي: «حزن والدة من ذبح واحدها في حجرها...

يقال: رقأت الدمعة رقوءاً — على زنة «منع» وبابه —: جفّت وانقطعت.

ومن أحلىٰ ماورد في وصف أميرالمؤمنين عليه السلام هو ما ذكره حوارّيه حبّة بن جوين العرني، علىٰ ما رواه عنه يوسف بن حاتم الشامي في عنوان: «صفة أميرالمؤمنين عليه السلام ووصف أخلاقه الرضيّة» من كتابه: الدرّالنظيم الورق /٨٣/ب/ قال: قال حكيم بن جبير: قيل لخبّة بن جُوّين العُرَني رضي الله عنه: ألا تصف لنا أخلاق أميرالمؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام؟ قال لهم: نعم:

كان والله بشره في وجهّه وحزنُه في قلبه أوسع شي عرصدراً وأذل شيء نفساً! لاحقود ولا حسود ولا وثّاب ولا سبّاب ولا عيّاب ولا مغتاب يكره الوقيعة.

[كان] طويل الغمّ بعيد الهمّ وقوراً ذكوراً صبوراً شكوراً مضموراً! مسروراً بفقره.

[كان] سهل الخليقة لين العريكة رصين الوقار قليل الأذى لامتأقّك ولا متهتّك، إن ضحك لم يخرق، وإن غضب لم ينزق.

[كان] ضحكه تبسماً واستفهامه تعلماً ومراجعته تفهماً.

[كان] كثيراً علمه عظيماً جلمه كثيرةً رحمته.

[كان] لايبخل ولا يضجر ولا يسجر.

[كان] لايحيف في حكمه ولا يحول في علمه.

[كان] نفسه أصلب من الصَّلْد ومكادحته أحلىٰ من الشهد.

لاجشع و[لا] هلع ولا عنف ولا صلف ولا متعمّق ولا متكلّف.

[كان] وصولاً في غير عنف وبذولاً في غيرسرف.

[كان] جميل المنازعة كريم المراجعة.

[كان]عدلاً إن غضب [و] رفيقاً إن طلب.

[كان] خليص الود وثيق العهد وفي العهد.

[كان] شفيقاً وصولاً حليماً حولاً عديم الفضول.

[كان] راضياً عن الله عزَوجل مخالفاً لهواه لايغلظ على من يؤذيه ولا يخوض فيما لايعنيه.

[كان] كثيرالفضل صدوق اللسان عفيف الطعمة خفيف المؤنة.

[كان] قليلاً شرِّهِ كثيراً خيرهُ؟

[كان] إن سُئل أعطىٰ وإن ظُلِم عَفَا وإن قُطِع وصِل.

[كان] مستهتراً بعلمه " مستأنساً بربّه يأنس إلى البلاء كما يستوجش منه أهل الدنيا.

.....

[كان] أمّاراً بالحق لهجاً بالصدق مبيارعاً في أمرالله قد عرف قدر نفسه فشنأ كبرها ومقت فخرها وألزمها كل ذلة وبذلها لكل مهانة.

[كان] ناصراً لله عزّوجل محامياً عن المؤمنين كهفاً للمسلمين، لايخرق النساء سمعه. ولاينكأ الطمع قبه ولايصرف العب حكم.

[كان] قوّالاً [بالحق] عمّالا [بالحنير] عالماً حازماً ليس بمحّاش ولا طيّاش لايفتني أتر سرار الناس رفيقاً بالحِقّ مسارعاً في عون الضعيف غوثاً للهيف.

لايهتك ستراً ولا يكشف سرّاً.

[كيان] كثير الهدى قليل الشكوي إن رأى خيراً ذكره وإن رأى شرّاً ستره.

[كان يحفظ] الغيب ويقيل العثرة ويقبل المعذرة ويغتقر الزلّة لايطلع على نصع فيكده ولايرى من عليه ضعف إلاّ أعان!!

[كان] رضياً نقياً... رضياً.

[كان] يقبل العذر ويحمل الذكر ويحسن بالناس ظنّه ويتهم على الغنب نفسه يحبّ في [الله] بفهم وعلم ويقطع في الله عزّوجلّ بجزم وعذر.

[كانت] خلطته فرحة ورؤيته حجّة.

[كمان]صِيفًاه العلم من كل كدر كها يصفّي النارِ خبثَ الحديد.

[كان] مذاكراً للعالم معلّماً للجاهل.

كلّ سعى عنده أحمد من سعيه وكلّ نفس عنده أخلص من نفسه.

[كان] عالماً بالغيب متشاغلاً بالغم اليفيق لغير ربّه فريداً وحيداً.

[كان] يحبّ الله ويجاهد في مرضاته لاينتقم لنفسه ولا يوالي أحداً في مسخطه.

[كان] مجالساً لأهل الفقر موازراً لأهل الحق عوناً للغريب أباً لليتيم بعلاً للأرملة حفياً بأهل المسكنة مأمولاً لكل كربة مرجوًا لكل شدة هشّاشاً بشاشاً ليس بعبّاس ولا حبّاس؟

[كان] دقيق النظر عظيم الخطر لاينحل، وإن نحل، أعانه الله على أمره.

[كان] استشعر الخوف وغلبه الحزن وأضمر اليقن وتجنّب الشكّ والشبهات وتوهم الزوال.

[كان] مصابيح الهدى في قلبه يقرّب البعيد وبهوّن عليه الشديد نظر فأبصر وبكّر فاستكثر حتى إذا روى من عذب فرات قد سهلت موارده فشرب نهلاً وسلك سبيلاً سهلاً لم يرمظلمةً إلا أبصر خلالها و[لا] مبهمةً إلا عرف مداها قد خلع سرابيل الشهوات من قلبه وردّكل فرع إلى أصله فالأرض الّتي هو فيها مشرقة بضيائه ساكنة إلى قضائه.

[كان] سراجاً [وهاجا] مصباح ظلمات دليل فلوات لم يجد إلى الخير مسلكاً إلا سلكه فالعلم ثمرة قلبه يضع رجله حيث تقلّه والناس عن سراطهم ناكبون وفي حيرتهم يعمهون وهذه والله كانت أخلاق أميرالمؤمنين عليه السلام.

أقول: وبسبب تجاهر هذا الرجل بأمثال هذه الحقائق، وبثَّه إيَّاها، ضعَّفه المتعصَّبون من تلاميذ حريز

| ۲۰۳ |         |      |   | أبي الدنيا . | المعروف بابن    | له بن محمّد | ب: عبداه | تأليف |
|-----|---------|------|---|--------------|-----------------|-------------|----------|-------|
|     | ***,*** | <br> | , | ,,,,,,,,,    | • • • • • • • • |             |          | •••   |

وحفّاظ آل أميّة إذ رأوا أنّ بيان هذه الجفائق لأميرالمؤمنين عبيه السلام يفضح سلفهم العاري عن كلّ مكرمة المتلبّس بأضداد هذه الصفات، فتحاملوا على حبّة حملة جنود الشيطان على أولياء الله مع أنّهم ذكروا في ترجمته أنّه لم يرفق إلاّ وهو يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله» إلاّ أن يكون مصلياً أو يحدث الناس بالحديث كما في ترجمته من تاريخ بغداد: ج ٨ ص ٣٧٦ وكتاب تهذيب التهذيب؛ ج ٢ ص ١٧٦ وتهذيب الكمال.

وانظر ما رواه الحافظ ابن شهر آشوب عن الإمام الياقر عليه السلام في نعت جدّه أميرالمؤمنين عليه لسلام في ترجمة الإمام الياقر من كتاب مناقب آل أبي طالب: ج ٤ ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>١) المراد من الشّرَ هاهنا، هو ما يلائم بعض النفوس وإن كان مشتملاً على الحكمة والمصلحة لعامّة وأكثر النفوس.

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي. والإستهتار بالعلم هو التجاهر به و بذله لكرلّ طالب و بثّه بين المجتمع.

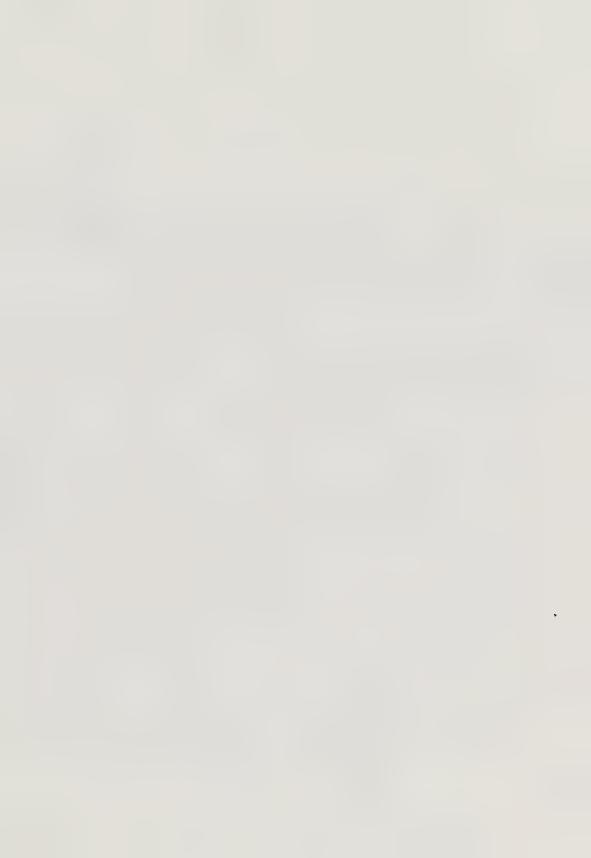

#### [اعتراف مناوئي علي بتفوّقه عليهم بالعلم والزهد و منابع الكمال]

ع ٩٤ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مغيرة قال:

لمّا جيء معاوية بنعي عليّ بن أبي طالب عليه السلام وهو قائل مع المرأته ابنة قرظة في يوم صائف فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ماذا فقدوا من العلم والحنير والفضل والفقه؟

قالت امرأته: بالأمس [كنت] تطعن في عينيه وتسترجع اليوم عليه! قال: ويلك لا تدرين ما [ذا] فقدوا من علمه وفضله وسوابقه! ٢.

٩٤ ــ ورواه نقلا عن ابن أبي الدنيا اخافظ ابن عساكر في الحديث: «١٥٠٦» من ترجة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ ص ٨-٤ ط ٢.

<sup>(</sup>١) أي كان مستريحاً مع امرأته في نصف النهار، ومنه القيلولة وهي الإستراحة نصف النهار.

 <sup>(</sup>٢) وقال صاحب منهاج البراعة في شرح المختار: «١٤٩» من كتاب نهج البلاغة ...: ج ٩ ص ١٢٧ ط ٢:
 ولـمّـا بلغ نعي أميرالمؤمنين عليه السلام إلى معاوية فرح فرحاً شديداً وقال: إنّ الأسد الذي كان يفترش ذراعيه
 في الحرب قد قضى نحبه ثمّ قال:

قسل لسلاً رانب تسرعمى أيسنسما مسرحمت وللسط بسساء بسلا خسوف ولا وجسل وروى صاحب تشييد المطاعن في المجلّد الثاني منه ص ٤٠٩ ط ١، قال:

وفي رواية الراغب عن شريك أنّه قال: والله لقد أتاه قتل أمير المؤمنين عليه السلام وكان متكناً فاستوى جالساً ثمّ قال: يا جارية غنّيني فاليوم قرّت عيني...

وروى أبوعـمـر في أواسط تـرجمـة أميرالمـؤمـنين من كتاب الإستيعاب المطبوع بهامش كتاب الإصابة: ج٣ ص٧٥ قال:

لمّا بلغ قتل على عليه السلام عائشة قالت: فلتصنع العرب ماشاءت فليس أحد يمنعها!

### وه حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عمرين طلحة القدّاد حدثنا أسباط بن نصر عن سماك:

وروى أبو الفرج في آخر مقتل أميرا لمؤمنين من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٢٨ قال :

حدثني محمد بن الحسين الأشناني قال: حدّثنا موسى بن عبدالرحمان المسروقي قال: حدّثنا عثمان بن عبدالرحمان قال: حدّثنا إسماعيل بن راشد بإسناده قال: لمّا أتى عائشة نعي أمير المؤمنين عليه السلام تمثّلت [بقول الشاعر]:

ف ألقت عصاها واستقرت بها النوى كسما قر عيناً بالإياب المسافر ثم قالت: من قتله ؟ فقيل: رجل من مراد . فقالت:

فسإن يك نسائسيماً فسلمة السعماه غسلام لسيمس في فسيمه الستسراب فقالت لها زينب بنت أبي سلمة : ألعليّ تقولين هذا!؟ فقال : [إنّي أنسى] إذا نسيت فذكّرون...

وكان الذي ذهب بنعيه سفيان بن أبي أميّة بن عبد شمس بن أبي وقّاص .

ثــة روى الـقـصــة مـــــــدة مع زيادة لها انسجام بليغ مع خلقيّات أمّ المؤمنين في مقتل أميرالمؤمنين من كتاب مقاتل الطالبيين ص ٤٢ .

ورواه الـزبير ابـن بـكــار ـــ على وجمه آخــر أشـــذ إنـــــجاماً لنزعات أمّ المؤمنين ــــ في الجزء «١٦» من كتاب الموققيات ص ١٣١، ط ١، ببغداد .

ورواه أيضاً ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى : ج ٣. ص ٤٠ ط بيروت ولكن قال :

وقالوا: وذهب بقتل عليّ عليه السلام إلى الحجاز سفيان بن أميّة بن أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك عائشة فقالت...

ورواه أيضاً البلاذري في ذيل الحديث: «٥٥٩» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٥٠٥ ط ١، قال:

ومضى إلى الحجاز بقتل عليّ سفيان بن أميّة بن أبي سفيان بن أميّة بن عبد شمس \_ ولاعقب له \_ فلمّا بلغت عائشة خبره أنشدت قول البارقي [معقربن حمار]:

فألقت عصاها واستقرّت بها النوى كما قدرّ عيناً بالإياب المسافر أقول: وذكر ابن منظور في مادّة «عصء» من كتاب لسان العرب نسبة الأبيات إلى ثلاثة: وهم عبد ربّه السلمي وسليم بن ثمامة الحنفي ومعقربن حمار البارقي .

٩٥ ــ وقريباً منه رواه ابن عساكر في ترجمة جرو النصراني حجّاربن أبجر من كتاب تاريخ دمشق قال: أنبأنا أبوالحسين الطيوري أنبأنا أبوالحسين الطيوري أنبأنا أبوالحسين الطيوري أنبأنا أبوبكر عبداللجان بن عمر بن حيو يه أنبأنا أبوبكر عبداللجان بن عمر بن حيو يه أبنأها بن خمة الخلال أنبأنا أبوبكر محمدبن أحمدبن يعقوب بن شيبة أنبأنا جدّي يعقوب أنبأنا ابن داو ود

عن حجّاربن أبجر قال: جاء رجل إلىٰ معاوية فقال: سرق ثوبي هذا فوجدته مع هذا. فقال [معاوية]: /٢٤٦/أ/ لوكان لهذا عليّ بن أبي طالب؟؟.

• • • حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني عبدالرحمان بن صالح حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب قال:

كان عمربن الخطّاب رضي الله عنه يقول لعلّي بن أبي طالب عليه السلام عند ما يسأله من الأمر فيفرّجه عنه: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن ١.

٩٧ حدّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني مهدي بن حفص حدّثنا عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن آبي سلميان قال:

قلت لعطاء: أكان أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه أفقه من علي عليه السلام! قال: لا والله ما علمته ٢.

٩٨ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا أحمد بن حاتم الطويل حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعبي:

عن حجّار بن أبحر قال: كنت عند معاوية واختصم إليه رجلان في ثوب ففال أحدهما: هذا ثوبي وأقام البيّنة، وقال الآخر: [الثوب] ثوبي اشتريته من رجل لا أعرفه .

فقال [معاوية]: لوكان لها ابن أبي طالب !؟ [قال حجّار:] قلت: قد شهدته في مثلها. قال: كيف صنع؟ قلت: قضى بالثوب للذي أقام البيّنة رقال للآخر: أنت ضيّعت مالك.

(١) وموارد تـفـريـج عـديّ عليه السلام عن عمر وتنويه عمر بهذا الكلام أو نحوه كثيرة جدّاً ينبغي أن يفرد بالتأليف.

(٢) وهذا رواه أيضاً أبوبكر ابن أبي شيبة في فضائل عديّ عليه السلام تحت الرقم: (١٢١٥٨) من كتاب المصنف: ج ٢٢، ص ٧٥ ط الهند قال:

حدّثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان ...

ورواه بطريق آخر الحافظ ابن عساكر في الحديث: «١٠٩٨» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ ص ٦٨ ط ٢.

م. أبن عمرو أنبأنا شريك عن سماك :

عن قبيصة بن جابر قال: ما رأيت أزهد في الدنيا من عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

م م حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا علي بن الجعد قال: سمعت الحسن بن حي قال: تذاكروا زهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه عند عمر بن عبدالعزيز فقال: بعضهم [أزهدهم] عمر، وقال بعضهم: فلان، فقال عمر بن عبدالعزيز: [أزهدهم] علي عليه السلام .

١٠٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبو حفص الصيرفي
 حدثنا يحيى بن سعيد القطان [قال]: حدثنا عبدالعزيز بن سياه قال:

حدّثني أبو راشد قال: أتيت عليّاً عليه السلام في منزله بالكوفة فقلت: يا أميرا لمؤمنين يا أميرا لمؤمنين فأجابني يا لبّيكاه يا لبّيكاه ".

۱۰۱ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني أبو زيد النميري قال: حدثني أبو غسّان محمد بن يحيى بن عليّ الكناني قال: حدثني عبدالعزيز بن عمران الزهري قال: قال محمّد بن علي عليه السلام ليزيد بن معاوية وذكر يزيد عليّاً عليه السلام ...

يا يزيدبن معاوية بن صخر! إنّ عليّاً كان سهماً من مرامي الله عزّوجل على عدوه، يهوّعهم مآكلهم، آخذاً بحناجرهم، ينعهم ماكل السوء ويلح عنهم بشظف المعيشة؛ حتى صار أصغر عند كبرائهم مرامه لكعاء،

<sup>(</sup>١) ورواه ابن عساكر عن طريق آخر في الحديث: «١٢٦٩» من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج٣ ص ٢٥٢ ط ٢.

 <sup>(</sup>٢) والحديث رواه ابن سعد بزيادة في ذيله في ترجمة أبي راشد السلماني من كتاب الطبقات الكبرى: ج٣
 ص ٢٣٩ طبع بيروت قال:

أخبرنا محمدبن عبيد قال : حدثني عبدالعزيز بن سياه أبويزيد عن أبي راشد السلماني قال ...

 <sup>(</sup>٣) رسم خط هذه الكلمة في أصلي غير واضح ويمكن أن يقرأ: «يموعهم» أو «يهرغهم».

<sup>(</sup>٤) وضع الكاتب بعد قوله (المعيشة) علامة وكتب في الهامش: قال أبوبكر:... المعيشة.

<sup>(</sup>٥) رسم الخط من أصلي خفي.

فنبذوه بالعضيهة \_ يعني بقول «العضيهة» رموه بفرية الاباطيل فنحن على ثبج من امره، ومرأى من أثره، ومرقباً من أنجمه بجبهة من الانصار والاعوام خوفاً من أن يكتر لنا منكم دولة نبري عظامكم ونحسم أمركم. فإن المقاتل بادية، والاستار عارية، وليس لنا دون مقادير الحتوف حيلة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

۱۰۲ حدثنا الحسين / ۲٤٦/ب/ حدثنا عبدالله حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا نعيم بن مورع حدثنا هشام بن حسّان قال:

بينا نحن عندالحسن إذا أتاه رجل فقال: يا [أ] با سعيد إن الناس يزعمون أنّك تبغض عليّاً عليه السلام؟ فقال [الحسن]: رحم الله عليّاً، أنّ عليّاً كان سهماً لله عزّوجل في أعدائه وكان في محلّة العلم أشرفها وأقربها من رسول الله عليه وكان رهباني هذه الأمّة لم يكن لمال الله عزّوجل بالسروقة ولا في أمرالله عزّوجل بالنومة اعطى القرآن عزائمه [فيا] عليه وله، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بيّنة، ذلك عليّ يا لُكَع.

٣٠١٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثني ابوعلي أحمدبن الحسن الضرير حدثنا هشام بن محمد عن الوليد بن وهب الحارثي:

عن بريدبن عمرو التميمي قال: لمّا تُؤفّي عليّ بن أبي طالب عليه السلام قام رجل من بني تميم — كان على حرسه في مسجد الكوفة بعد ما صلوا عليه فقال:

رحمك الله يا أميرالمؤمنين فلئن كان حياتك مفتاح خير ومغلاق شرّ وكنت للناس علماً منيراً يعرف به الهدى من الضلالة والخير من الشر [ف] إنّ

<sup>(</sup>١) لعل هذا هوالصواب وهاهنا رسم الخط من أصلي مبهم جداً.

<sup>(</sup>٢) وقبلها كلمة هذا رسمها (يَتُوْ).

<sup>(</sup>٣) ورواه ابن عساكر بسند آخر عن إبراهيم بن بشار هذا إلى آخر ماهنا في الحديث: (٣) من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٣ ص ٢٥٣ ط ٢.

وفاتك لمفتاح شر ومغلاق خير وإنّ فقدانك لحسرة وندامة ولو أنّ الناس قبلوك بقبولك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكتهم اختاروا الدنيا على الآخرة فأصبحوا بعدك حيارى في سبل المطالب قد غلب عليهم الشقاء والداء العياء أفهم ينتقضونها كما ينتقض الحبل من برمه فتّبأ لهم خلفاً تقبّلوا سخفاً وباعوا كثيراً بقليل وجزيلاً بيسير فكرم الله مآبك وضعف ثوابك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ٦.

١٠٤- حدَّثنا الحسين حدّثنا عبدالله قال: حدّثني عبدالرحمانبن صالح حدَّثنا إبراهيم بن هراسة عن محمد بن سلمة النصيبي قال: قالت أمَّ العريان حين قتل علي بن أبي طالب عليه السلام:

> ألا عيني فاحتفلا سنينا ألا يسا خيرمسن ركسب المطسايسا يقيم الحدة لايسرتهاب فسيسه كأنّ الناس مذفقدوا عليأ فلا تشمت معاويةبن حرب وكتا قبل مقتله بخير

وبكينا أميبرالمؤمنين وذلسلمها ومن ركب السفيئا ويقضى بالفرائض مستبينا نعام جال في بلد سنينا فإذ قية الخلفاء فينا نسرى مسولي رسول الله فسيسنسا

<sup>(</sup>١) وبالهامش: قال أبوبكر: العياء: الذي قد أعيا الأطباء.

<sup>(</sup>٢) وقريباً منه روا اليعقوبي بإختصار في آخر سيرة أميرالمؤمنين من تاريخه: ج ٢ ص ٢٠٣ قال:

<sup>[</sup>لمّا دفن أميرالمؤمنين عليه السلام] قام القعقاع بن [معبد بن] زرارة على قبره فقال: رضوان الله عليك يا أميرالمؤمنين فوالله لقد كانت حياتك مفتاح خير ولو أنّ الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكنهم غمطوا النعمة وآثروا الدنيا على الآخرة.

أقول: مابين المعقوفين الثانيين أخذناه من ترجمة القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي الصحابي تحت الرقم: «٧١٢٨» من كتاب الإصابة: ج ٣ ص ٢٤٠.

١٠٤ ـ ورواه أيضاً أبو عمربن عبدالبرّ باختلاف طفيف في بعض الكلمات ـ وقال: قال أبو الأسود الدؤلي و[لكن] أكثرهم يرويها لأمّ الهيثم بنت العريان النخعيّة. هكذا ذكره في آخر ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الإستيعاب المطبوع بهامش كتاب الإصابة: ج ٣ ص ٦٦ ط

مانبن أبي شيخ قال: أنشدني محمدبن الحكم لأبي زبيد الطائي يرثي علياً عليه السلام:

وأوقدت بعده للقاتل النار ديناً وأهداهم للحق إن حاروا فما يخالف الجهر منه فيه إسرار لاكالمزور ولا كالزور زوار يحمي الذمار إذا ما معشر جاروا

حمّت ليدخل جنّات أبو حسن الماذا أراد بخيرالناس كلّهم يقول ما قال عن قول النبيّ تزوره أمّ كلثوم ونسوتها يبكين أروع ميموناً نقيبته

١٠٠٦ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا أحمدبن إبراهيم حدثنا محمدبن ربيعة قال حدّثني أبو طلق القرشي قال: حدّثتني جدّتي قالت: كنت أنوح أنا وأمّ كلثوم بنت عليّ على عليّ عليه السلام ٢.

ه ١٠٠ والأبيات رواها محمدبن أبي بكر التلمساني في كتاب الجوهرة بشكل الخرص ١١٨ قال: وقال أبوزبيد الطائي:

> ان الكرام على ماكان من خلق طبّ بصير بأضغان الرجال ولم وقطرة قطرت إذحان موعدها حتى تستصلها في مسجد طهر حمّت ليدخل جنات أبوحسن

> > (١) حمت: حانت وقربت.

رهط امریء ضاره للدیس مختار یعدل بحب رسول الله أحب ار وكل شيء لسه وقت ومقدان على إمام هدى إن معشر جاروا وأوجبت بعده للقاتل النار

(۲) وهذا رواه أيضاً ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٨
 قال:

أخبرنا محمدبن ربيعة الكلابي عن طلق الأعمى عن جدّته قالت: كنت أنوح أنا وأم كلثوم بنت على على على على السلام.

ورواه أيضاً عن محمد بن ربيعة حرفياً البلاذري في الحديث: «٥٤١» في آخر ترجمة أميرالمؤمنين من أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٤٩٨ ط ١.

ثم إنّ مراثي أميرالمؤمنين عليه السلام كثيرة جدّاً وقد رثاه جمّ غفير من الشعراء وفيهم الصحابة

والأنصار وقد رثاه المؤمنون من يوم شهادته عليه السلام إلى يومنا هذا.

وقد رثاه أبو الأسود الدَّوْلِي رحمه الله كما في ترجمته من كتاب الأغاني: ج ١١ ص ٢٢٨ قال:

ألا أبسلم ممعساويسة بسمن حسرب أفني شنهسر الصيبام فبجعتمونا قتلتم خيرمن ركب المطايا ومسن لسبس السنسعسال ومسن حسذاهما إذا استحصبكت وجه أبي حسين لبقيد عملست قبريش حبيبث حبلت

فلاقدرت عسيسون الشنامستسيسنسا بدخسير النباس طرأ أجسمعسيمنا وخسيسمهما ومسن ركسب السمفسيسنما ومن قرأ السمشانسي والسمشيسسا رأيست السبدر راق السنساظسر بسنسا باتك خسيسرهما حسمما وديسلمأ

وقال أبوبكر ابن حمّاد - كما في آخر ترجمة أميرالمؤمنين من كتاب الإستيعاب بهامش الإصابة: ج ٣ ص ٦٥ - قال:

> وهسز عسلسي ببالسعسراقسيسن لسحسيسة فقال: سياتيها من الله حادث فباكره بالسيف شبكت يسبنه فيبا ضربة من خياسرضل سعيبه فسفساز أميسرال مسؤمينيسن بسحظه ألا إنسما البدنسيا ببلاء وفستسنبة

مصيبتها جلت على كل مسلم ويخضبها أشقى السمرية بمالمدم لشيؤم قطيام عينهد ذاك ابين مبليجهم تبسؤأ منها مقعداً فسي جهتم وإن طرقت فيها البخطوب بسمعظم حلاوتها شيبت بصماب وعلقم

وقد ردّ على الشقيّ جماعة آخرون منهم الفقيه الطبري قال:

يا ضربة من شقى ما أرادبها إنسى لأذكسره دوما فسألسعسنه

وقال محمد بن أحمد الطيب:

يا ضربةً من غدورصارصاحبها إذا تسف كرت فسيسه ظلست ألسعسنه

إلاّ ليهدم من ذي العرش بسنيانا إيسهاأ وألبعسن عسمسران بسن حطسانها

أشبقني النبرينة عنندالله إنسانا وألعن الكلب عسرانين حظانا

وليلا حظ كتاب الكامل للمبرّد: ج ٣ ص ١٦٩، والأغاني: ج ١٨، ص ١١١، وخزانة الأدب: ج ٥ ص ٣٥٠. وكتاب الغدير: ج ١، ص ٣٢٦ ط بيروت.

## [الآية الإلهية التي حدثت في الآفاق عند شهادة أميرالمؤمنين عليه السلام]

القاسم بن حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: حدثنا الحسين حدثنا أبو يحيى التيمي عن عمر بن عبدالله عن الزهري قال:

بعث إلي عبدالملك بن مروان فقال لي: ما كان آية قتل علي علي عليه السلام صبيحة قتل؟ قلت: كان آية قتله صبيحة قتل أنّه لم يقلب حجر بالجابية إلا عن دم عبيط!!!

فقال [عبدالملك] لي: صدقت أما إنّه لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك ١.

١٠٧— وللحديث مصادر وأسانيد عديدة جدًا وقد رواه أبو نعيم الإصبهاني وجعله من أدلّة نبوّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. في كتاب دلائل النبوّة.

ورواه أيضاً البيهقي في كتابه دلائل النبوّة.

ورواه أيضاً الحاكم في الحديث: «٢١» من باب مناقب عليّ من كتاب المستدرك: ج ٣ ص

وأيضاً الحديث رواه الحمّوئي بسندين عن الحاكم في الباب: «٧٠» في الحديث: «٣٢٥» من كتاب فرائد السمطين: ج ١، ص ٣٨٩ ط بيروت.

وقد كتبت الحديث عن مصادر أخر.

(١) وفي الكلام تلميح إلى الزهري بالإمساك عن ذكر أمثال هذا كما يدل على ذلك ما رواه أبو نعيم الحافظ في فضائل عليّ عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق /١٦/ ب/قال:

حدّثنا يعقوب بن سفيان حدّثنا سعيد بن عفير حدّثنا حفص بن عمران بن الوسام عن السري بن يحيى: عن ابن شهاب قال: قدمت دمشق وأنا أريد الغزو فأتيت عبدالملك [بن مروان] لأسلّم عليه فوجدته في قبّة على فرش يفوق القائم وتحته سماطين فسلّمت عليه ثمّ جلست فقال لي: يا ابن شهاب عن الزهري قال: قال لي عبدالملك بن مروان: أي علامة كانت يوم قتل علي عليه السلام! قال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتهادم عبيط. فقال [عبدالملك]: إنّي وإيّاك في هذا الحديث لغريبان.

أتملم ما كان في بيت المقدس صباح قتل عليّ بن أبي طالب؟ ققلت: نعم قال: هلمّ. فقمت من وراء الناس حتى أتيت خلف القبّة وحوّل إليّ وجهه فأحنى عليّ وقال: ماكان! فقلت: لم يرفع حجر من بيت المقدس إلاّ وجد تحته دم؟ فقال لم يبق أحد يعلم هذا غيري وغيرك فلا يسمعنّ منك [هذا أحد].

قال [ابن شهاب]: فما حدثت به [أحداً] حتى توفّى [عبدالملك].

#### ولد علي بن أبي طالب عليه وعليهم السلام ا

١٠٩ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: قال الزبيرين أبي بكر -- في أجازه لي وقال: اروه عني -- [قال]:

ولد علي بن أبي طالب عليه السلام [هم]:

الحسن بن علي ولد للنصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وسمّاه رسول لله صلى الله عليه حسناً.

ومات لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة خمسين.

والحسين بن علي عليه السلام ولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة.

وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء في [شهر] المحرّم سنة إحدى وستين. قتله سنانبن أنس النخعى لعنه الله وأجهز عليه خولى بن يزيد

<sup>(</sup>١) وذكرهم أيضاً البلاذري في الحديث: «٢٣٣» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج ٢ ص ١٨٩، ط ١.

وذكرهم أيضاً محمدبن سليمان الكوفي اليمني المتوفّى بعد سنة: «٣٠٠» في الحديث: «٥٣٨» في أوائل الجزء الخامس من كتاب مناقب أميرالمؤمنين عليه السلام الورق /١٢٤/ب/.

<sup>(</sup>٢) المتوفّى سنة: «٢٥٦» بمكّة المكرّمة عن عمر بلغ «٨٤» عاماً حينما كان قاضياً عليها من جانب خلفاء العبّاسيين وعلى هذا فهولم يدرك القصّة ولم يذكر أيضاً من رواها له حتى يلاحظ حاله فحديثه هذا مرسل مجهول الرُواة.

ثمّ إنّ الرجل لم يعتمد عليه معاصروه مثل أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وابن أبي داوود حيث لم يخرجوا عنه في أسفارهم شيئاً.

الأصبحي من حمير لعنه الله وحزّ رأسه.

وزينب ابنة عليّ الكبرى ولدت لعبدالله بن جعفرين أبي طالب. وأمّ كلثوم الكبرى ولدت لعمر بن الخطّاب ولم يبق لعمر ولد من أمّ كلثوم بنت عليّ ١.

وأمّهم [جميعاً] فاطمة /٢٤٧/أ/ بنت رسول الله صلى الله عليها.

ومحمد بن علي بن أبي طالب الذي يقال له: ابن الحنفية وأمّه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبدالله بن تعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم.

<sup>(</sup>۱) لا يتصوّر ولا يمكن لمثل علي عليه السلام - وهو أعدل الناس وأفضلهم وأشرفهم وأعقلهم وأزهدهم في الدنيا - أن يقدم اختياراً وبالطوع والرغبة على تزويج كريمته - وهي في العاشرة من عمرها او بين التاسعة والثانية عشرة من عمرها - برجل معمّر رجله على شفير القبر إذ كلّ من يقدم على مثل هذا الأمر إمّا جاهل غبيّ أو ظالم شقيّ أو منحط الأصل والنسب يريد أن يتشرّف بمن يزوّجه كريمته أو له حاجة في الدنيا أو له حرص عليها ومن الواضحات الأولية أنّ علياً عليه السلام كان منزّهاً عن جميع ذلك فلا يعقل أن يقدم على ذلك ويمشيه اختياراً فإن كان هناك قسرو اضطرار ملجى عيتصاور ويجوز تحقّق ذلك ولكن شواهد الإضطرار غير واضحة.

وليراجع من يريد بسط الكلام وتحقيق المقام إلى ما أورده صاحب إفحام الخصوم في ج ١، منه ص

#### [استئذان عليّ من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأنّه إن رزق ولداً بعده يجمع له بين اسم النبيّ وكنيته]

• ١١٠ حدثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا إبراهيم بن عبدالله الهروي قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن فطر عن منذر:

عن محمدبن علي عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله وسلم]: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. فقلت: يا رسول الله إن وُلد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكتيه بكنيتك؟ قال: نعم. فولد له [ابن الحنفية] فسمّاه محمّداً وكتاه أبا القاسم.

١١١ - حدَّثنا الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا إبراهيم بن عبدالله قال:

١١٠ وللحديث مصادر وأسانيد وقد رواه أحمد بن حنبل في مسند علي عليه السلام تحت الرقم:
 ٧٣٠» من كتاب المسند: ج ١، ص ٩٠ ط ١، وفي ط ٢ ج ٢ ص ١٠١.

وقد رواه أيضاً عبدالله — أو تلميذه — كما في الحديث: «٢٧٧» من فضائل أميرالمغمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٩٩، ط ١، قال:

حدثنا عمر بن يوسف بن الضحاك المخرمي في سنة خمس وثمانين ومائتين قال: حدثنا الحسين بن شداد المخرمي حدثنا الحسن بشر حدثنا قيس عن ليث عن محمد بن الأشعث:

عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يولد لك ابن قد نحلته اسمى وكنيتي.

وقد أورده أيضاً الدولابي بإسنادين في عنوان: «الرخصة في الجمع بين اسم النبي وكنيته» من كتاب الكنى والأسماء: ج ١، ص ٥.

وقد رواه أيضاً البزّار في مسنده: ج ١، الورقة ٥٨/أ/ وفيه «محمدبن بشرعن ابن الحنفيّة».

وقد رواه السيوطي في كتاب جمع الجوامع: ج ١، ص ٨٨٢ ط ١، عن ابن سعد والطراني في المعجم الكبير والأوسط وعن الطحاوي وأحمد وأبي يعلى والبيهقي وابن عساكر.

أخبرنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال:

كان محمد ابن الحنفية يكتى أبا القاسم وكان محمدبن الأشعث [بن قيس] يكنَّىٰ [أيضاً] أبا القاسم وكان يدخل على عائشة قال: وأحسبها كانت

١١٢ ــ حدّثنا الحسن حدّثنا عبدالله حدّثنا داوودبن عمرو حدّثنا إسماعيل بن زكريًا عن يزيد - يعني ابن أبي زياد - قال:

قلت لمحمدبن الحنفيّة: متى ولدت؟ قال: لثلاث سنين بقين من خلافة عمر رضى الله عنه.

١١٣ - حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا محمدبن سعد قال: أخبرنا محمدبن عمر قال: أخبرنا عليبن عمربن عليبن حسين عن عبدالله بن محمدين عقيل قال:

سمعت [محمد] ابن الحنفية يقول سنة الجحاف - حن دخلت إحدى وثمانون —: هذه لي ستّ وستون سنة قد جاوزت سنّ أبي. قال: قلت: وكم كانت سنّه يوم قتل؟ قال: ثلاث وستّون. [قال عبدالله]: ومات أبوالقاسم محمد ابن الحنفية في تلك السنة.

١١٣ – وهذا رواه الخطيب عن ابن بشران عن الحسين بن صفوان عن ابن أبي الدنيا... في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاريخ بغداد: ج ١، ص ١٣٦.

ورواه ابن سعد في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج ٣ ص ٣٨ ط

ورواه ابن عساكر بسنده عن ابن سعد في الحديث: «١٤٦٨» من ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من تاریخ دمشق: ج ۳ ص ۳۸۸.

#### رجع [القول] إلى حديث الزبير

وعمربن عليّ ورقيّة الكبرى وهما تُوأم\ وأمّهها الصهباء. ويقال: اسمها أمّ حبيب بنت ربيعة من بني تغلب من سبي خالدبن الوليد.

١١٤ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: قال الزبير: وحدثني عتميقال:

كان عمربن علي آخر ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه و وفد على الوليدبن عبدالملك مع أبانبن عثمان يسأله أن يوليه صدقة أبيه علي وكان يليها يومئذ ابن أخيه حسنبن حسنبن علي فعرض عليه الوليد الصلة وقضاء الدين فقال لاحاجة لي في ذلك إنها جئت لصدقة أبي أنا أولى بها فاكتب لي في ولايتها. فكتب له الوليد رقعةً فيها أبيات جميعبن أبي الحقيق اليهودي:

إنّا إذا مالت دواعي الهوى واصطرع الناس بألبابهم واصطرع الناس بألبابهم لا نجعل /٢٤٨/أ/ الباطل حقاً ولا نخساف أن تسفه أحلامنا

وأنصت السامع للقائل نعضي بحكم عادل فعاصل نعظ دون الحسق بسالمباطل أو نخصل الدهر مع الخيامل

ثم دفع الرقعة إلى أبان فقال: ادفعها إليه وأعلمه أنّي لا أدخل [أحداً] على ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله علمها.

<sup>(</sup>١) التوأم — بفتح التاء وضمّها فسكون الواو فهمزة مفتوحة —: الذي يولد مع غيره في بطن واحد والمؤنّث: توأمة.

فانصرف عمر [عنه] غضبان ولم يقبل له صلةً.

١١٥ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال: قال الزبير: وحدثني محمدبن سلام قال:

قلت لعيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب: كيف سمّىٰ عليّ جدّك عمر؟ قال: سألت عن ذلك أبي فأخبرني عن أبيه عن عمر بن عليّ قال: ولدت لأبي بعد ما استخلف عمر بن الخطّاب رضي لله عنه فقال له: يا- أمير المؤمنين! ولد لي الليلة غلام.

قال: هبه لي قال: فقلت: هو لك. قال: قد سميّته عمر ونحلته غلامي مورق.

قال [الزبير]: فله الآن ولد كثيربه «ينبع». والعبّاس الأكبربن على [عليها السلام].

ولده يسمونه السقاء ويكتونه أبا قِرْبة، شهد مع الحسين عليه السلام كربلاء ولده يسمونه السقاء ويكتونه أبا قِرْبة، شهد مع الحسين عليه السلام كربلاء فعطش الحسين فأخذ قربة واتبعه إخوته لأمّه بنوعليّ وهم عثمان وجعفر وعبدالله فقتل اخوته قبله لا عقب لإخوته وجاء بالقربة فحملها إلى الحسين عليه السلام مملوءة فشرب منها الحسين ثمّ قتل العبّاس بن عليّ بعد اخوته مع الحسين صلوات الله عليهم فورث العبّاس اخوته ولم يكن لهم ولد.

و ورث العباس ابنه عبيدالله بن العباس وكان محمد بن علي ابن الحنفية وعمر بن عليّ حيّين فسلّم محمد لعبيدالله بن العبّاس ميراث عمومته وامتنع عمر حتى صولح وأرضي عن حقّه.

وأم العباس واخوته هؤلاء [هي] أم البنين بنت حزام بن خالدبن ربيعة.

وعبيدالله وأبابكر ابني علي لا بقية لهما كان عبيدالله بن علي قدم على المختار [فلم يلتفت إليه] فقتل عبيدالله مع مصعب بن الزبير كان مصعب

ضمّه إليه ولم يرعند المختار ما يحبّه.

وأمّ عبيدالله وأبي بكر ابني عليّ عليهم السلام ليلى ابنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلم بن جندل بن نهشل بن دارم.

واخوة عبيدالله وأبي بكر ابني علي لأمها صالح وأم أبيها وأم محمد بنو عبدالله بن جعفر بعد علي جمع بين ابنته وزوجته.

ويحيى بن علي لا عقب له توفّي صغيراً قبل أبيه وأمّ يحيى /٢٤٨/ب/ أسهاء ابنة عميس الخثعميّة واخوته لأمّه عبدالله ومحمد وعون بنو جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصدّيق رضوان الله عليهم.

الحسين حدّثنا عبدالله حدّثنا خالدبن خداش حدّثنا حمّادبن زيد عن أيوب عن محمد [قال]:

إنّ أسهاء ولدت لجعفر محمداً ولأبي بكر محمداً ولعلّي محمداً.

الجمحي حدثنا الحسين حدثنا عبدالله حدثنا محمدبن سلام الجمحي قال: سمعت عبّادبن مسلم يحدّث عن قتادة قال:

استبق بنو أسهاء الثلاثة ابن جعفر وابن أبي بكر وابن علي فسبق الأكبران: ابن جعفر وابن أبي بكر ابن علي فقالت أسهاء: لئن سبقاك ما سبق آباؤهما أباك.

قال: ثمّ أخذ قتادة يقول: لم يكن عليّ رضي الله عنه مثلها. وعنده رجل من أهل الكوفة فقال: يا عمّ حدّثنا بما سمعت ودعنا من رأيك.

ومحمد الأصغربن علي - درج ا [وهو] لأم ولد.

وأمّ الحسين ورملة ابنتا عليّ وأمّها أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب الثقني.

٩ ١١٠ حدثنا الحسين حدثنا عبدالله قال الزبير: قال عمي: واخوتها

<sup>(</sup>١) درج - على زنة نصر وضرب وبابهما -: مات وانقرض.

لأمها بنويزيدبن عنبةبن أبي سفيانبن حرببن أميّة.

وقال غير عمّي: [و] أختها لأمّها بنت لعنبسةبن أبي سفيانبن حرببن أميّة.

ولأم الحسين بنت علي حسن وعلي وحبيب بنو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمروبن عائذ بن عمران بن مخزوم كان خلّف عليها ثمّ خلّف عليها بعده جعفر بن عقيل بن أبي طالب فلم تلد له.

وكانت رملة بنت على عند أبي الهياج واسمه عبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب فولدت منه عبدالكريم وأخاً له هلكا وأختاً له كانت عند عاصم بن عمر بن الخطاب وقد انقرض ولد أبي سفيان بن الحارث.

ثمّ خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص.

وزينب الصغرى وأم هانئ وأمّ الكرام وأم جعفر واسمها الجمانة وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة وأمامة بنات عليّ لأمّهات أولاد.

وكانت رقيّة الكبرى بنت عليّ عند مسلم بن عقيل فولدت له عبدالله قتل بالطق وعليّ ومحمد ابني مسلم بن عقيل وقد انقرض ولد مسلم بن عقيل.

وكانت زينب الصغرى بنت عليّ عند محمدبن عقيل بن أبي طالب فولدت له عبدالله — الذي يحدّث عنه — وفيه العقب من ولد عقيل.

و[أيضاً ولدت لمحمدبن عقيل] عبدالرحمان و القاسم ابني محمد.

ثمّ خلف عليها كثيربن العبّاس فولدت له كلثم تزوّجها جعفربن تمام بن العباس وقد ولد /٢٤٩/أ/ كثير وتمام ابني العبّاس بن عبدالمّطلب.

وكانت أم هانئ بنت عليّ عند عبدالله الأكبربن عقيل فولدت له محمداً قتل بالطف .

و[أيضاً ولدت له] عبدالرحمان ومسلم وأم كلثوم.

<sup>(</sup>١) بعد كلمة «بالطق» في أصلي بياض قليل جدّاً والظاهر من السياق عدم سقوط شيء.

وكانت ميمونة بنت عليّ عند عبدالله الأكبرين عقيل فولدت له عقيلاً . وكانت أمّ كلثوم الصغرى - واسمها: نفيسة - عند عبدالله الأكبر ابن عقيل [كذا] فولدت له أمّ عقيل.

ثمّ خلف عليها كثيرين العبّاس بعد زينب الصّغرى فولدت له الحسن.

ثم خلف عليها تمام بن العبّاس فولدت له نفيسة تزوّجها عبدالله بن على بن أبي طالب.

وكانت خديجة بنت علي عند عبدالرحمان بن عقيل فولدت له سعيداً وعقيلاً.

ثم خلف عليها أبو السنابل عبدالرحمان بن عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس.

وكانت فاطمة ابنة علي عند أبي سعيدبن عقيل فولدت له حميدة، ثم خلف سعيدبن الأسودبن أبي البختري فولدت له برة وخالدة.

ثم خلف عليها المنذربن عبيدة بن الزبير بن العوام فولدت له عثمان وكثيرة درجا.

وكانت أمامة بنت علي عندالصلت بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب فولدت له نفيسة وتوقيت عنده.

فهؤلاء ولد على بن ابي طالب

[هذا] آخر كتاب مقتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ١

<sup>(</sup>١) وكان بعد هذا في المجموعة حديثان أجنبيّان عن مطالب الكتاب ثمّ ذكر ولد عليّ عليهم السلام باختصار ثمّ بلاغ وسماع للكتاب ثمّ كتاب التوكّل على الله للمصنّف، وهذا نصّ البلاغ والسماع:

بلغت بقراءتي والحسين بن احدبن محمد بن عمر الأنصاري ومحمد بن أحمد الشيرازي الخلادي و ذلك يوم الأحد لسبع خلون من جمادى الأولى من سنة ثمان وثلاثين وأربع مائة.

سمع جميعه من الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبدالجبّاربن أحمد بن القاسم سلّمه الله [المعروف بابن الطيوي] أبوبكر عبدالملك بن أحمد الأنكيكزي سنة أربع وستّين وأربع مائة.



# CRECAL!

#### الفهرس

| الصفحة    | الموضوع                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 11        | ذكر سبب شهادة الإمام أميرالمؤمنين (ع)                         |
| 40        | مؤامرة آبن ملجم لاغتيال أميرالمؤمنين (ع)                      |
| <b>£0</b> | وصيّة أميرالمؤمنين (ع)                                        |
| ٥٩        | موت أميرا لمؤمنين (ع)                                         |
| 74        | سنّ عليّ بن أبي طالب (ع)                                      |
| 7/        | صفة عليّ بن ابي طالب (ع)                                      |
| 79        | تبسشير رسول الله (ص) علياً بالجنة                             |
| ٧١        | حسن وجهه وقامته الميمونة                                      |
| ٧٣        | غسل علتي وتكفينه والصلاة عليه ودفنه                           |
| <b>V9</b> | موضع دفن عليّ (ع)                                             |
| ۸۳        | أمر آبن ملجم وقتله                                            |
| 44        | ندب علي ومراثيه                                               |
| 1.0       | اعتراف مناوئي على بتفوقه عليهم                                |
| 115       | الآية الإللهية التي حدثت عند شهادته (ع)                       |
| 110       | ولد علي بن أبي طالب (ع)                                       |
| 117       | استئذان علمة من النبية إن رُزق ولداً يجمع له بين آسمه و كنيته |





مجمع إحياء الثقافة الأسلامية مؤسّسة ألطّبع وألنّشر التابعة لوزارة الثّقافة والارشاد الاسلامي





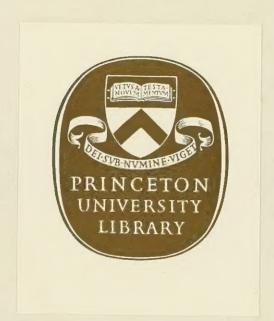





